حنفي المحلاوي



# حنفىالمحسلاوي



# في الأنحنية والألحاد

♦ محمد عبد الوهاب
 ♦ أم كلثـــوم
 ♦ فــريد الأطرش
 عبد الحليم حافظ





اسم الولف حنفي المحلاوي .

المركزالرئيسى

إشرافعام داليا محمد إبراهيم

تاريخ النــــر فبراير ٢٠٠٠ رقم الإيسداع م٢٤٠٠ / ٢٠٠٠

I.S.B.N 977 - 14 - 1234 - 5 الترقيمالدولي الناش النسر انهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة . مدينة السادس من أكتوبر. ت: ۲۲۰۲۸۷ / ۱۱. (۱۰ خطــوط).

فاكس: ٣٣٠٢٩٦/١١. ١٨ ش كامل صدقى - الفجالة - القاهـرة.

ت: ۷۲۸۹۰۹۰ - ۵۹۰۸۸۲۷

فاكس: ٥٩٠٣٣٩٥ / ٢٠ ص.ب: ٩٦ الفحالة . ٢١ ش أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة . ت: ٢/٢٤٧٦ - ٢٤٦٢٤٦ .

فاكس: ٢٠ ٥٢/٣٤٦٢٥٧٦ ص.ب: ٢٠ إمدانة .

بدلاً من الإهداء

ذهبت أم كلثوم بأدائها المعجز ، وفريد بلون صوته الفريد . . وعبدالحليم بتأديته الحساسة وشخصيته الذكية . . فماذا بعد ذلك ؟!

الموسيقار

محمدعبدالوهاب

 $\bullet \bullet \bullet$ 

لقد رأينا أن تكون كلمات الموسيقار العظيم محمد عبدالوهاب إهداء لكل من يقرأ هذا الكتاب . . بلا تعليق من جانبنا .

حنفي المحلاوي

### المقدمة

بعد دراسة وافية لمعظم ما كتبه الآخرون عن أشهر أربعة فنانين ظهروا في دنيا الغناء والطرب والموسيقي خلال القرن العشرين، وما لاحظناه من قصور في التناول وفي الموضوع ، رأينا من الضروري أن يكون الموضوع الرئيسي لكتابنا الجديد هو إلقاء الأضواء المبهرة على مجموعة من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية لتى ارتبطت بحياة الأربعة: أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحايم حافظ، وهي تمثل في الوقت نفسه جزءا مهمًا من تاريخ مصر الحديث. والسبب في ذلك يرجع في المقام الأول للفترة الزمنية الكبيرة التى عاشها كل منهم .. ما مكنهم من الوقوف على ظروف وأحداث بعينها ، كان لها أكبر الأثر في تدوين ذلك التاريخ ودفعه إلى الأمام .

كما اكتشفنا أن معظم الكتب التى صدرت عن هؤلاء الأربعة إنما اتسمت بالموسمية . بمعنى أنها كتب لم تكن تصدر إلا فى مناسبات موسمية بعينها مثل مناسبات الرحيل أو الميلاد! كما أن تلك النوعية من الكتب كانت تركز فقط فى حديثها على جانب واحد من جوانب حياة هؤلاء ، وغالبًا ما يكون الأمر الغالب فى خياتهم!

ليس هذا فقط . . بل واكتشفنا كذلك أنه لا يوجد كتاب واحد شمل بالحديث المفصل هؤلاء أو غيرهم ، وذلك بالمعنى المطلوب ، مثلما هو حاصل في المجال الأدبى الذي اتسع كثيرًا لمثل هذه النوعية الجيدة من الكتب التي تتناول بالنقد والتحليل أعمال عشرات الأدباء . . بالاضافة إلى إلقاء الأضواء المبهرة على جوانب كثيرة من حياتهم .

كما أن الذى كُتب أويكتب عن واحد من هؤلاء إنما كثيرا مايبتعدو بشكل غريب عن الواقعية ويميل إلى الأسلوب التجارى الذى لا هدف من وراثه سوى جنى الأرباح!

أما بالنسبة للحديث عن الخط الرئيسي الذي سوف نسير فوقه وفي هذاه عبر هذه الأوراق . . فهو يقوم في الأساس على بيان ملامح ذلك العصر الذين عاشوا فيه لأكثر من ٥٠ عامًا . . تلك الملامح التى لم تبتعد كثيرًا عما واجهوه منذ نشأتهم وحتى تألقهم واشتهارهم ودخولهم مجال النجومية .! وذلك من خلال سرد دقيق لتاريخ حياتهم والظروف الاجتماعية المعقدة التى عاصروها ، وتفاصيل مشوار حياتهم الفنية منذ دخولهم ولأول مرة إلى شارع الفن وحتى خروجهم منه محمولين على الأكتاف في طريقهم إلى العالم الآخر .

ولسوف تواجهنا مفارقات عجيبة ، يكون مصدرها الأول هو محاولة الجمع بين تفاصيل حياة هؤلاء الأربعة . . هذه المفارقات سوف توضح لنا كيف استطاعوا دون غيرهم أن يتثبتوا بمواهبهم ويتحصنوا بها ضد نظرة المجتمع المتخلفة التي كانت لا تعترف حتى بشهادة الفنان أمام الحاكم .

كما تمكنوا بما كانوا يشعرون به من تميز وقدرة على الإتقان من فرض سلطان فن الأغنية والألحان على كل طبقات المجتمع . حتى بلغ أصحاب ذلك الفن المرتبة العليا داخل المجتمع نفسه ، وجلسوا جنباً إلى جنب مع الأمراء والملوك .

إنها بلا شك رحلة - رغم ما بها من ملامح توحى بضرورة التحلى بالصبر - على تبنى عمل حاولنا فيه الجمع بين أربعة من عمالقة الفن العربى ، في مجال الأغنية والألحان . . من خلال عشرة فصول ، بدأناها بالحديث عن النشأة والميلاد وأنهيناها بحديث الوداع والرحيل .

حنفی المحلاوی حدائق القبة - القاهرة ابریل عام ۹۹۹

تههيد

### هؤلاء الأربعة من دون غيرهم لاذا ؟ إ

بالعودة إلى بعض أحداث تاريخ مصر الفنى والسياسى ، منذ مطلع هذا القرن وحتى الآن . . وجدنا أن هناك العشرات من أهل الفن من الذين ساهموا فى كتابة وقائع هذه الأحداث . . وكانوا فى طليعة من شارك فى صنع العديد من المتغيرات التى هزت كيان هذا المجتمع هزًا . . وقد تجلى ذلك فيما كانوا يقدمونه من أعمال فنية قد اقتربت كثيرا من حافة السياسة ، وتنوعت فى مجالات عديدة . . كان على رأسها فنون الأغنية والموسيقى والسينما والمسرح والفنون التشكيلية .

هؤلاء الفنانين لم نجد من بينهم فناناً واحداً أو أكشر قد السترك في صفات متشابة أو مختلفة ، سوى أربعة فقط ، وكانوا في الوقت نفسه في طليعة كل هؤلاء ، إذ كانوا يمثلون أربعة قمم فنية أضاءت حياتنا على مدى أكثر من نصف قرن . والأربعة الذين نعنيهم وتنطيق عليهم هذه الخصوصية هم بالترتيب وحسب توقيت ظهورهم داخل شارع الفن ، وكذلك حسب مكانتهم الاجتماعية : أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . هذا الترتيب الذي ارتضيناه قد يشير في نفس البعض من المتشيعين لفنان دون آخر . . بعض الاعتراضات . . وهذا شيء مقبول ومتوقع ! .

ولا شك أن هذا التشابه وكذلك ما كان بينهم من اختلافات ، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة ومتنوعة ، كان من الأسباب التي دفعتنا لاختيارهم دون غيرهم لكي يكونوا ضيوفاً فوق هذه الأوراق! .

ولا شك أيضا . . أن الوقوف بالتفصيل على هذه الأسباب ، سوف يؤكد في نفوس غيرنا قيمة تلك الدوافع التي تبلورت في الذهن وبالتالي فرضت علينا هذا الاختيار . وقد تكون في الوقت نفسه عاملاً مشجعًا لغيرنا لكي يقتربوا من مجال الفن أكثر لاستخراج ما فيه من أحداث ساهمت في تحريك هذا التاريخ إلى الأمام . ولعل في مقدمة هذه الأسباب هو توقيت ظهور هؤلاء الأربعة خاصة بالنسبة لأم كلثوم وعبد الوهاب اللذان ظهرا في توقيت واحد تقريبا ثم لحق بهما كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ الذي عايش هو الآخر العديد من الأحداث التي عاصرها الثالاثة الباقون من زملائه . هذه الفترة الزمنية المعنية بدأت مع أوائل هذا القرن ، ثم امتدت حتى السبعينيات منه ، وذلك مع وجود فارق زمني لم يؤثر كثيرًا على اختلاف تحركاتهم الفنية داخل شارع الفن . فأم كلثوم على سبيل المثال ، بدأت أولى مشوارها الفني في عام ١٩١٥ . عندما كانت تغنى في القرى والنجوع حتى قيل أنها مسحت بقدميها كل محافظات اللتا والوجه البحرى سواء بالقطار – أو بدونهما معاً ! ثم تأكد دورها الفنى إلى حد التألق مع طلع عام ١٩٢٥ . ثم اذدادت تألقًا وشهرة مع استقرارها بدينة القاهرة في عام ١٩٢٥ .

وكذلك كان محمد عبد الوهاب الذى بدأ خطواته الأولى داخل شارع الفن فى نفس التوقيت على وجه التقريب، مع اختلاف المكان الذى ولد به كل منهما . . ثم جمعته الظروف بأم كلثوم مع مطلع عام ١٩٢٦ حين إذداد نجمها فى التألق، وأخذ يسمع عن صيتها الفنى هنا وهناك!

وما لفت الأنظار في مسيرة هذين العملاقين وتشابههما في التوقيت . حرص كل منهما على تسجيل تلك البدايات المتواضعة في الأوراق الخاصة ، وبيان المصاعب والعقبات التي واجهتهما أنذاك . . وكيفية نجاحهما في الصمود في وجه تلك العقبات حتى النهاية .

ثم نجد كذلك أن فنانا ثالثا على درب هؤلاء الكبار وهو فريد الأطرش . . قد ظهر بعد سنوات قليلة من ظهور كل من أم كلثوم وعبد الوهاب . واستطاع فى فترة وجيزة أن يتقابل معهما فى قطار التألق الذى إنطلق بهم سريعاً نحو النجومية . وقد داعبته أحلام تلك النجومية وهو لا يزال على أعتاب الطفولة ومن بعد استقراره وأسرته بالقاهرة فى عام ١٩٣٣ . الأمر الذى جعله يسعى جاهدًا للغناء فى الملاهى الليلية بعد ما أتقن العزف على العود مثل والدته الأمير علياء المنذر . وقد تمكن من إتما تلك الخطوة وظهرت بوادر شهرته فى عام ١٩٣٠ بعد ما عرفه الجمهور كمطرب وليس كعازف لإحدى الآلات الموسقية .

وأخيرا يدخل الميدان ذاته الفارس الرابع من الفرسان العمالقة . . وهو عبد الحليم حافظ ، الذي بدأ حياته الفنية بعد الثلاثة الأخرين بأكثر من عشرين عاماً !! ورغم ذلك فقد تمكن وبإقتدار من الركوب معهم في نفس القطار الذي استقلوه من قبله أكثر من عشر محطات فنية . ولسوف نكتشف في هذا السياق أن العناليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، قد بدأ رحلته الفنية في عام ١٩٤٥ . . وكانت تراوده أحلامه لأجل أن يكون فنانا متميزا مثلما كان كل من عبد الوهاب وفريد الأطرش ! . وقد غيح في تحقيق أولى خطوات ذلك الحلم عندما التحق بمعهد الموسيقي بعدما استقر المقام به بالقاهرة هو وإخواته إسماعيل وعليه وأخيه الصغير محمد .

كما كان من أخص الدوافع الأخرى والتى رجحت لدينا كفة هؤلاء ليكونوا - صحبة فوق هذه الأوراق - ما عونناه عن أحوالهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية . إذ جمع بينهم الفقر وتأثروا به سلباً وإيجاباً . . حتى ساهمت تلك الآثار فى ركوبهم جميعا موجة الإعصار والسباحة ضد تيار الفقر وقوانينه التى كانت سائدة آنذاك . . وكذلك ضد تيار التعصب ضد الفن الذى كان مسيطراً آنذاك على كل طبقات المجتمع .

وحتى الفنان فريد الأطرش صاحب الأصول الأميرية . . بإعتباره أحد أولاد فهد باشا الأطرش أمير الدروز ، قد أصابه نفس ما أصاب الأخرين من ويلات الفقر وقهره ! . ذلك لأن ظروف بلاده السياسية وصراع أسرته ضد الاحتلال الفرنسى . . حكمت عليه وعلى أمه وإخوته بالهجرة خارج البلاد والإقامة الدائمة في مصر . . هذه الإقامة التي استمرت لسنوات طويلة داخل أحد الأحياء الشعبية نظرًا لانقطاع المواد المالية الأميرية عنه وعن أسرته ! . حتى اضطرت والدته للعمل بالفن كعازفة عود في شوادر الفن بروض الفرج . . وكذلك التحق هو وأخوه فؤاد بالأعمال الحرة للمساعدة في المعيشة !

ليس هذا فقط . . بل إن هذه الظروف الصعبة قد حكمت عليهم جميعا بأن يعيشوا تحت وطأة الخوف من الإصابة بالأمراض التى لم يكن ليبرأ منها سوى من كان يملك ثمن الدواء! . وحتى هذا الأمر لم يعفهم من الإصابة بالعديد من الأمراض خاصة فى بداية حياتهم ، مما كان له أكبر الأثر على مسار صحتهم العامة فيما بعد . وليست قصة إصابة عبد الحليم حافظ بالبلهارسيا ببعيدة عن هذا السياق! . وكانت هناك إلى جانب ذلك صعوبات أخرى تولدت داخل بيئتهم الأولى نظرًا لقسوة ذلك الفقر . . ولعل من أبرزها اضطرارهم لعدم استكمال مسيرة التعليم في حياتهم والتوقف بها عند حافة الكتاتيب والمدارس الأولية ! .

ومع ذلك ورغم هذه الظروف الصعبة التى واجهوها جميعا بإصرار وبقرة إعان وبعزية . . فقد حاولوا أن يغيروا من نظرة المجتمع للفن وللعاملين به ما سبب لهم المزيد امن المشاكل والعقبات . . بدأت أولاً داخل أسرهم ثم انتقلت إلى مجتمعهم الكبير ! . وأبدًا لم يستسلموا . . بل واصلوا جميعا الكفاح لأجل إعلاء كلمة الفن وفرض احترامه على كل الناس . . ونراهم قد نجحوا في هذه المهمة تجاحاً باهرًا . . وأصبح لهم الفضل الأكبر في جلوس الفنان في مقاعد الملوك والعظماء من علية القوم ! .

### \*\*\*

وكذلك كانت من بين تلك الدوافع والأسباب والعوامل التى اجتمعت كلها لتحيط هؤلاء من دون غيرهم بتلك الخصوصية . . أنهم عايشوا جميعًا أحداثاً سياسية واحدة تقريباً . . ولعل السبب فى ذلك يرجع فى المقام الأول إلى تواجدهم فى فترة زمنية متقاربة . هذه الأحداث السياسية ذاتها كانت و لا تزال تمثل جزءً هاماً من تاريخ مصر الحديث . كما كان لتواجد هؤلاء المكثف فى قلب المجتمع المصرى بكل طبقاته وبحكم ما كانوا يتمتعون به من شهرة ونجومية عالية . . السبب المباشر فى تأثرهم وتأثيرهم فى معظم هذه الأحداث .

وعلى سبيل التدليل في هذا السباق نذكر أن هؤلاء الأربعة مع غيرهم من فناني مصر حتى من الذين لم يشاركوا في تلك الأحداث ، قد شهدوا وقائع ثورة ١٩٩٩ ، وثورة فلسطين في عام ١٩٣٨ . . وكذلك أحداث الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فلسطين عام ١٩٣٨ ثم أحداث ثور يوليو عام ١٩٥٢ وما صاحبها وما تلاها من أحداث سياسية ساخنة ساهمت في تغيير مجرى تاريخنا الحديث .

ولا ننسى أن نشير فى هذا السياق أيضا إلى أن علاقة هؤلاء الأربعة الكبار بالعشرات من كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية آنذاك كانت من أكبر العوامل التى ساهمت فى تفعيل دور هؤلاء فى أحداث مصر التاريخية فى شتى جوانبها . بل ولقد سعى هؤلاء الكبار من دون غيرهم لكى تكون لهم مساهماتهم الفنية الخاصة سواء فى الجال السياسى أو الاجتماعى . . وكانت هذه المساهمات بالفعل على جانب كبير من الأهمية مما ترك آثارها باقية حتى يومنا هذا .

وعلى سبيل المثال نجد أن ارتباط محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في بدايات حياتهم الفنية بالزعيم سعد زغلول جعلهما يتأثران بشدة بأحدائها ، بل وسعى كل منهما للمشاركة في هذا الحدث القومى العظيم . رغم أنهما كانا آنذاك يتحسسان طريق الفن . ثم نجد أن ارتباط هؤلاء بالزعيم جمال عبد الناصر . . خاصة عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم جعلهم يعيشون كل الأحداث السياسية التي أحاطت بذلك الرجل سواء في الحرب أو في السلم . . حتى أننا نجد أن فنانة عنلمة مثل أم كلثوم يصيبها الإعياء وتلاحقها الأمراض بعدما أصابت الهزيمة عبد الناصر في عام ٢٧ وأصابت كذلك كل جماهيرها في المشرق وفي المغرب . . بل وأكثر من ذلك نجد أن أم كلثوم قد أعلنت اعتزامها إعتزال الفن بعد وفاة جمال عبد لنفار مؤلولي بعض الحسابات التي أجريت بدقة من جانب عن كانوا حولها ، لنفذت أم كلثوم هذا القرار الذي كانت تنوى اتنخاذه وتنفيذه من قبل مع أيام ثورة يؤلولي !

ولم يتوقف هذا التأثير على أم كلثوم وحدها . بل لقد أصاب ذلك التأثر الشديد فنانا أخر مثل عبد الحليم حافظ الذى اشتدت عليه آلام النزيف عندما عرف بتفاصيل تلك الضربات المتلاحقة التى واجهها عبد الناصر داخلياً وخارجياً . وهناك إلى جانب تلك الدوافع والأسباب . . حالات تشابه كثيرة جمعت بين الأربعة الكبار ، وتحكمت فى مسيرة حياتهم الفنية وغير الفنية . . وكان من بينها حالات تشابه اجتماعية غير اجتماعية . ومن ذلك على سبيل المثال . . أنهم جميعا قد تلقوا تعليماً فى الكتاتيب التى كان لها الفضل الكبير عليهم حتى فى إتقانهم قراءة القرآن الكريم إلى جانب تعلم بعض أصول الحساب . . إضافة إلى رغبة هؤلاء الأربعة فى دراسة الموسيقى دراسة أكاديمية . . فالتحقوا بعهد الموسيقى لتأكيد تلك الرغبة . . بعدما حصل إثنان منهم على توصية من أحد كبار القوم ثم تغير مسارهما من ملحنين أو ضاربين على بعض الآلات إلى العمل كمطربين ! .

الفنية الخارجية في حياتهم وكذلك رحلات العلاج في الخارج التي كانت تكلفهم أموالاً طائلة نظراً لخطورة ما كانوا يعانون منه من أمراض!.

\*\*\*

أما أغرب أوجه التشابه فيما بينهم جميعا فقد تمثل فى الواقع فى نهاياتهم المؤلمة التى كانت فصل الختام فى رحلة طويلة أفنوا خلالها أعمارهم . . ومن المفارقات التى صاحبت ذلك الرحيل أن الموسيقار محمد عبد الوهاب رغم أنه جاء فى الترتيب الأول من حيث الميلاد . . إلا أنه كان آخر الراحلين عن دنيانا . . أما أول هؤلاء الراحلين من بين هؤلاء الأربعة فهو . فريد الأطرش ، رغم أن ترتيبه ميلادياً كان رقم ثلاثة بعد كل من عبد الوهاب وأم كلثوم التى رحلت هى الأخرى بعد وفاة فريد الأطرش بعام واحدا! . وكذلك عبد الحليم . . فرغم أنه كان أصغرهم سناً إلا أنه فارق هذه الدنيا قبل محمد عبد الوهاب أيضا وعن عمر يناهز الثامنة والأربعين فقط! .

ولعلنا نختتم أسباب ذلك الاختيار بالحديث عن بعض الملامح المشتركة . فى مسيرة حياتهم الفنية . . وكان من أخصها أن هناك العشرات من الشعراء ومن الملحنين الذين اشتركوا فى تمويل أصوات هؤلاء تمويلا فنيا ، فإق تمويلهم لأصوات الاخرين . ويكفى أن نذكر فى هذا السياق أن أحمد شوقى أمير الشعراء قد استأثر بصوت صديقه عبد الوهاب . . ولم تغن له أم كلثوم من كلمات قصائده إلا بعد وفاته رغم أنها عاصرت أيامه الاخيرة وقابلته أكثر من مرة . ولم يكن أمامها من سبيل سوى البحث عن شاعر مخصوص ، يعادل فى قيمته أمير الشعراء . . فوقعت فى حب وغرام وكلمات شاعر الشباب أحمد رامى .

كما ساهم شعراء أخرون فى الترويج لأصوات هؤلاء الأربعة فوجدنا أن شاعراً مشل مأمون الشناوى وحسين السيد ومرسى جميل عزيز قد كتبوا لهؤلاء الأربعة ؟! . كما وجدنا أن هناك مجموعة من الملحنين قد ألفوا موسيقاهم لكل من أم كلثوم وعبد الحليم . ذلك لأن إثنين من هؤلاء الأربعة ، قد تميزا إلى جانب إتقان الصوت ، بإتقانهم اللحن والموسيقى أيضا . وأكثر من ذلك سوف يكتشف المتابع لتفاصيل هذه الرحلة فوق هذه الأوراق أن فنانا مثل عبد الوهاب قد استأثر بصوت أم كلثوم في فترة ما بعد الستينيات . . من بعد نجاح لحنه العظيم «انت عصري» . . الأمر الذي دفع بالغيرة الفنية إلى داخل عقل وقلب وصدر فنان آخر مثل فريد الأطرش ، ما جعله يسعى جاهدًا لتحقيق نفس الخطوة ، ولكنه فشل في ذلك . . مع أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك الحلم . إذ اتفقت معه أم كلثوم بأن يلحن لها إحدى أغنياتها ، وبعد أن أنجز فريد الأطرش ذلك اللحن . . تدخل أولاد السوء الذين أوهموا أم كلثوم بخطورة التعامل مع فريد الأطرش !!

وكذلك واجه فريد نفس الصاعب فى التعامل كملحن مع الفنان عبد الحليم حافظ الذى استأثر بصوته الفنان محمد عبد الوهاب فى بعض الأوقات . وأخذ يلحن له العديد من الأغنيات التى كان لها الفضل الكبير فى زيادة مساحة شهرته محلياً وعوبياً . لذلك غبد أن فريد الأطرش قد ظل يعمل ملحناً لنفسه ولبعض المطربين الآخرين . من غير زملائه داخل دائرة العظمة ، سواء لحمد عبد الوهاب لأنه كان أيضا ملحناً ماهراً . . أو لأم كائوم وعبد الحليم اللذين رفضاً الحان فريد الأطرش!!



## الفصل الأول

# أولاد المشايخ.. ثلاثة وابن الذوات... واحد (

ACCORDANCE OF CONTRACTOR CONTRACTOR AND ACCORDANCE AND ACCORDANCE

لدينا أربعة غاذج بشرية متشابهة إلى حد بعيد . . رغم اختلافهم في كثير من نواحى الحياة ، سواء من حيث الميلاد أو النشأة أو حتى النوع ! . ثلاثة من هؤلاء حكمت عليهم ظروف المعيشة في ظل فترة تاريخية معينة أن يلتحقوا بالعيش داخل بيئة شعبية متواضعة ، سادت مصر لسنوات طويلة . هذه الفترة المعنية امتدت حتى أوائل الخمسينيات . وقد ارتبط بالعيش بداخلها مجموعة من الطبقات الاجتماعية التي تكونت أنذاك وعلى مدى تاريخ مصر القديم والحديث . . وكان من . أشهرها طبقة المشايخ ومعظم الذين داروا في فلك الأزهر ، وهم كذلك من الذين التحقوا بالعمل بالمساجد أو الكتاتيب! . وكانوا يمثلون في ذلك الوقت فطعاً عريضاً من المدين المعام من المينة .

والثلاثة الذين نقصدهم بهذا الحديث هم بالترتيب وفق شبهادات الميلاد . . موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ . . حيث كان والد كل منهم يعمل خادماً لأحد المساجد مستغلاً صوته الجميل في ترديد آذان الصلوات الخمس يومياً .

فوالد الموسيقار محمد عبد الوهاب . . هو الشيخ «عبد الوهاب محمد أبو عيسى» الذى لم يستطع على حد قول عبد الوهاب نفسه وفى مذكراته أن يستكمل تعليمه الأزهرى ، فالتحق بالعمل خادماً بمسجد الشيخ الشعرانى بحى باب الشعرية بوسط القاهرة . رغم أن عمه الشيخ «محمد أبو عيسى» قد ظل بالأزهر الشريف عالماً حتى نال إجازة العالمية . وكذلك كان والد سيدة الغناء العربى أم كلثوم «الشيخ إبراهيم البلتاجى» الذى كان يعمل هو الأخر خادماً فى مسجد قريته «طماى الزهايرة» ، وقد استغل أيضا صوته الجميل فى ترديد أذان الصلوات الخمس إلى جانب تلاوة

القرآن الكريم في بعض المناسبات الدينية . وأيضا عمل والد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الشيخ «على إسماعيل شبانه» مؤذنا لمسجد قريته الحلوات بالزقازيق . رغم أنه كان يعمل بالتجارة في بعض الأوقات وقد استغل هو الآخر حلاوة صوته في تلاوة القرآن والآذان اليومي من فوق مأذنة مسجد قريته الحلوات! . وقد تساوى بذلك مع أولياء أمور كل من أم كلشوم وعبد الوهاب . . رغم تضرغهما للعمل بالمسجد فقط . . إلا في بعض الأوقات! .

أما النموذج الرابع والذى كان لابد من التوقف أمامه كثيراً فيمثله الفنان الموسيقار فريد الأطرش ، إذ انحدرت إصوله من سلالة ملوك وسلاطين . . لذلك كان علينا أن نطلق عليه «لفظ ابن الذوات» في مقابل لفظ «أولاد المشايخ» الذي يشمل الثلاثة الآخرين .

هذه البيئات الختلفة التى عاش بها هؤلاء الأربعة لاشك كان لها تأثير السحر على مسيرة حياتهم! خاصة داخل شارع الفن. ولقد لاحظنا أن سمة الفقر والحاجة قد أحاطت ببيئة الثلاثة عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ. كما شملت كذلك الفنان فريد الأطرش . الذى التحق بنفس هذه البيئة بعد سنوات قليلة من وجوده داخل بيئة أولاد الذوات ، من هنا فقد بات ينطبق عليه نفس حديث المشاكل والمصاعب التى واجهتهم سواء فى حياتهم المعيشية أو مع أسرهم عما كان له أكبر الأثر عليهم جميعًا عندما اتجهوا وارتوا فى أحضان الفن .

ولقد أثبتت الأيام أن هذه الصفات الفنية التى اتصف بها والدكل من عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ كانت هى من أهم ماورثه هؤلاء . . كما كانت فى الوقت نفسه دافعاً أساسياً لإتقانهم لفن التطريب والأغنية لفترات طويلة . . وحتى هذا الدافع لم يختلف كثيراً بالنسبة لفريد الأطرش الذى كان صوته الجميل وحبه للفن نابعاً من حبه لإمه الأميرة علياء المنذر ، والتى اشتهرت هى الأخرى بحبها للفن وإتقانها للموسيقى خاصة داخل مجتمعها الأميرى فى لبنان من قبل أن تفد إلى مصر . . كما كانت النتائج أيضا واحدة . . إذ اجتمع هؤلاء الأربعة تحت مظلة فن الأغنية والتاحين والموسيقى حتى باتوا من أشهر من تألق فى هذا الميدان طوال نصف قرن من الزمان .

ولو أننا استعرضنا بالتفصيل المطلوب قصة حياة هؤلاء منذ بدايتها ، خاصة في فترة النشأة الأولى سوف نلاحظ أكثر من ذلك . ولعل الاقتراب من تلك البدايات ورصدها بدقة يساهم كثيراً في الوقوف على العديد من الدوافع والنتائج التي أفس السحنا لبعضها الجال أنفا . . مع التأكيد على شيء هام نراه ضرورياً في هذا السياق ، وهو أن الفقر وسوء الحالة المعيشية كانت من أهم ما دفع بهؤلاء فعلاً في اتجاه شارع الفن . . وهو ما سوف نحرص على بيانه بدقة وبتفصيل واجب في الأوراق القادمة .

هذا الفقر الذى تحول إلى نعمة أصابت فن الأغنية والموسيقى . . كان هو نفسه من أشد ما واجهه هؤلاء الأربعة من جراء اشتغالهم بالفن . . وإسرهم أيضا . . خاصة بالنسبة لفتاة ريفية مثل أم كلثوم ، وأمير سابق أصابته الحاجة مثل فريد الأطرش .

لقد عاش الموسقار محمدعبد الوهاب بالفعل أيامه الأولى ، بل ولفترة لابأس بها من شبابه في حي شعبى اتسمت أحوال ساكنيه بالتواضع رغم ثراء البعض ، مثله في ذلك مثل ما كان سائدا في كل أحياء القاهرة الشعبية في وسط المدينة أو في أطرافها . . هذا التواضع المعيشي نتج بشكل أو باخر عن أسباب بعضها يرجع إلى أسرة عبد الوهاب نفسه . والبعض الآخر يعود إلى ظروف المجتمع المصرى آنذاك .

هذا التواضع فى المستوى المعيشى أيضا كان من نتيجته مثلا عدم الاهتمام بتسجيل المولود الجديد فى دفاتر مواليد الصحة . . وقد واجه عبد الوهاب نفسه تلك المشكلة حين كبر سنه ، وأصبح مطالباً باستخراج إثبات شخصية ، بل وسببت له هذه المشكلة صعوبات كثيرة نتجت عن اختلاف تواريخ ميلاده ، سواء بالنسبة لما ذكره عبد الوهاب . . أو ما ذكره عنه النقاد والمؤرخون! .

إن الشيخ عبد الوهاب محمد أبو عيسى بالفعل لم يسجل اسم ولده محمد فى دفتر المواليد فبقى بلا شهادة ميلاد كملايين غيره من الأطفال المصريين فى القاهرة والأقاليم . . وهو نفس المصير الذى واجهته أم كلثوم إذ لم يهتم والدها الشيخ ابراهيم البلتاجى هو الآخر بتسجيل ميلاد إبنته . وفى واقع الأمر، فقد سبب هذا التأخير حرجاً شديداً لكل من هذين العملاقين. عندما شق طريقهما نحو النجومية والشهرة حتى أن كل منهما قد لجأ إلى وسيلة طبية لتحديد سنهما وهو ما يعرف باسم "طريقة التسنين" . . ومع ذلك لم يسلما من حديث تعلق إلى حد كبير بوجود شبهات تزوير في تاريخ ميلادهما وبسبب تلك الظروف! .

ففى عام ١٩٢٤ اضطر الموسيقار محمد عبد الوهاب للجوء إلى أحد الأطباء لتسنينه . . كما يقول ذلك الناقد والمؤرخ الراحل كمال النجمي وذلك بمناسبة تعينه معلماً للأناشيد بمرسة الخازندار الإبتدائية بالقاهرة ، وكان من رأى الطبيب أن عبد الوهاب من مواليد عام ١٩٠٠ تقريبا . . ومنذ هذه اللحظة صار ذلك تاريخ ميلاد عبد الوهاب في وزارة المعارف التي أصبح من العاملين بمدارسها . . ونظراً لتغير الظروف التي مرت بعبد الوهاب وجعلته يتقدم بسرعة الصاروخ داخل شارع الفن ، ولم كان لعامل السن دوره البارز في هذا المضمار . . اضطر عبد الوهاب في فترة الثلاثينيات إلى زيادة تاريخ ميلاده عشر سنوات أخرى وذلك عندما استخرج بدل فاقد لجواز سفره . . فأصبح من مواليد عام ١٩٩٠! . رغم أنه في عام ١٩٧٧ قد سجل تاريخ ميلاده عام ١٩٠٠ . في أول جواز سفرله يستخدمه بمناسبة سفره إلى لبنان في صحبة أمير الشعراء أحمد شوقي بك .(١)

كما ظل عبد الوهاب يجدد هذا الجواز كلما حان وقت تجديده بلا تعديل أو تبديل في تاريخه ميلاده المعدل والذي استقر في كل الأوراق الرسمية وغير الرسمية على أنه حقيقة مؤكدة . !!

وقد اضطر عبد الوهاب للتراجع عن تاريخ ميلاده المزور في عام ١٩١٠ عندما حاصرته الموسوعات الأجنبية بالسؤال عن التاريخ الحقيقي لميلاده فقال : إنه عام ١٩٠٢ .

وأم كلثوم أيضاً قد مرت بنفس الظروف نما اضطرها إلى التحايل على تاريخ ميلادها الحقيقي ، حتى صار لها أكثر من تاريخ ميلاده ، كان آخره عام ١٩٠٤ عندما حضر إلى قريتها طماى الزهايرة لأول مرة مندوبو الصحة العمومية وسجلوا مواليد قريتها أطفالاً وكبارًا وصغاراً . باعتبارهم جميعاً من مواليد عام ١٩٠٤!!

(1) عبد الوهاب مطرب الماثة عام - كمال النجمى . .

فأصبحت أم كلثوم كذلك رغم تقدم سنها من مواليد هذا العام . . ولكن الحقيقة التي اتضحت بعد وفاتها . . أنها كانت من مواليد عام ١٨٩٨ .

وكنت أحسب أن هذه المشكلة الشائكة واجهت فقط على كل من عبد الوهاب وأم كلثوم بسبب تواضع الحياة الاجتماعية التي عاشا في ظلها ، وكذلك حالة الفقر التي شملت إسرتيهما . . لكنني حين رجعت لسيرة حياة فريد الأطرش اكتشفت أيضا هذا التخبط في تاريخ ميلاده ، وبالتالي لم يكن هذا الأمر متوقفاً عند حدود أولاد البلد وأبناء المشايخ . . بل امتد ليشمل كذلك أولاد الذوات !! .

فقد ذكر فريد الأطرش أنه من مواليد عام ١٩١٥ . . إلا أن هناك من المؤرخين الذين شككوا في رواية فريد بهذا الخصوص إذ أجمع فريق منهم على أنه من مواليد عام ١٩٠٩ . . وأن سبب هذا الخلاف هو أن الدروز أنفسهم لم يكونوا في مهدا المنحرة المبكرة من تاريخهم يهتمون بتدوين تواريخ ميلاد أبنائهم ، وإنما يتذكرون ذلك بالمناسبات والأحداث الجسام! . في حين ذكر المؤرخ الموسيقى فكرى بطرس في كتابه «أعلام الموسيقى والغناء العربي» أن فريد الأطرش من مواليد عام ١٩١٠ . . وأنه من أبوين كريمين هما الأمير الدرزى والأميرة علياء! . وقد غنى فريد الأطرش لأول مرة وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة حينما كانت والدته علياء تغنى في إحدى الحفلات العامة وكان يرتدى زياً عربياً بالعقال والعباءة!

#### ale ale ale

ولولا إصرار الحكومة ووزارة الصحة العمومية . . قبل فترة عا ١٩٥٢ . . على تسجيل المواليد . . للتعرف على القرى . تسجيل المواليد . . للتعرف على تعداد السكان . . سواء في المدن أو في القرى . لظلت تلك المشكلة تطارد أيضا الفنان الرابع فوق هذه الأوراق وهو عبد الحليم حافظ . . لذلك نجد أن حظه في هذا الشأن كان أكثر توفيقا من الفرسان الثلاثة الاخرين .

لقد عرف الجميع وبلا أدنى خلاف . . أن تاريخ ميلاد عبد الحليم شبانه . . هو عام ١٩٣٩ . . وأنه ولد في إحدى قرى محافظة الشرقية . . كما سبق وأسلفنا . . ولولا تغير ظروف الحياة الإجتماعية والسياسية أنذاك . . لظل عبد الحليم بلا تاريخ مسلاد ثابت ! . .

ولو بحثنا في تواريخ ميلاد العشرات من فناني مصر من الذين ظهروا في أوائل هذا القرن وما بعده بسنوات . . سوف نلاحظ وجود تلك الخلافات في هذه التواريخ . وللأسباب السابق الإشارة إليها .

وبخلاف ما أفرزته تلك البيئة الشعبية من مشاكل اجتماعية خطيرة سواء بالنسبة لتأخر تسجيل المواليد أو غياب الرغبة في تعليم أبناء الأسر المتوسطة .. كانت هناك أيضا مشكلة انتشار المرض الذي هاجم هؤلاء الأربعة في طفولتهم .. ولولا تدخل القدر لأصابتهم لعنته الشديدة ، والفارس الرابع عبد الحليم حافظ لم يسلم منه إذ إصيب بمرض البلهارسيا في طفولته . . هذا المرض الذي ظل يطارده بشراسة حتى قضى عليه نهائياً .. وقد تسبب في رحيله مبكراً! .

### \*\*\*

ولقد لاحظنا أنه رغم حرص الأربعة الكبار على ذكر تفاصيل حياتهم وبداياتها المتواضعة ، وما واجهوه من مشاكل سواء مع أسرهم أو مع غيرهم . فقد تعمد بعضهم إغفال جوانب كثيرة . والسبب في ذلك ربما يرجع وفق تصورنا إلى آفاق النجومية والشهرة التي ذاقوا حلاوتها ، وبالتالي جعلتهم يعيشون في نعيم دائم ويخافون من استرجاع أيام الفقر التي ولت بسلام ! .

هذا الإغفال المتعمد لا شك قد تسبب فى ظهور خلافات عديدة بين المؤرخين الذين تناولوا حياتهم بالتفصيل . وفى ظل ذلك الإغفال . . مجح عدد كبير من هؤلاء المؤرخين فى إضافة تفاصيل كثيرة عن حياة هؤلاء الأربعة بصرف النظر عن صحتها من عدمه !

هذا الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لهم جميعاً .. فعبد الوهاب .. فيما كتبه في مذكراته أو حتى في أحاديثه الصحفية أغفل جانباً كبيراً من حياته وحياة أسرته ، إلا ما يخدم مسيرة حياته الفنية ، وأصله وأصل أسرته وعائلته ! . فنراه يقول في مذكراته عن ارتباطه بعالم المشايخ على سببيل المثال : «كان الدين الحنيف يربط الأسرة كلها برباط دقيق ، ويكاد يطبع حياة كل فرد من أفرادها . . حتى أن أبي كان

شيخاً لمسجد الشعراني ، كما كان عمى إماماً لهذا المسجد ، وأصبح باب الشعرية وحى الشعراني بالذات مستقر الأسرة الثاني بعد أبو كبير .»(١) .

وداخل هذه البيئة الدينية ولد محمد عبد الوهاب على حد قوله أيضا ونشأ وسط أربعة أشقاء هم الأخ الأكبر الشيخ حسن والأصغر أحمد ، وشقيقتان هما عائشة وزينب ، وقد اختارهما الله إلى جهاره .

وفى سن الخامسة من عمره ألحقه والده بكتّاب حى الشعرائي مثل أقرائه من أهل هذا الحي على أمل أن ينشأ هو الآخر نشأة تعليمية دينية تؤهله إلى الأزهر الشريف ولكن خاب ظن والده . إذ كان عبد الوهاب على حد قوله تلميذاً بليداً يكره التعليم والكتاب كما يكره صاحبه ! .

وما قاله عبد الوهاب في هذا السياق: «إن إحساساتي في الطبيعة كانت في واد وعلوم الكتابُ في واد آخر . . ولهذا السبب كنت ذبونًا مستديمًا للفلقة التي كانت بعبع تلاميذ زمان» .

ومن المصادفات الغريبة . . أننا حين اطلعنا على قصة حياة أم كلثوم فيما يتعلق بنشأتها الأولى رضم إغفالها للعديد من جوانب هذه الحياة مثلما فعل محمد عبد الوهاب ، وجدنا نفس هذه العقدة التي عانى منها عبد الوهاب – فيما يتعلق بعلاقتهما بالكتاب وطريقة تعليمها الدينى – لذلك كانت النتيجة واحدة . . حيث لم يكمل هذين العلاقين الكبيرين دراستهما في ذلك الكتاب! .

ولأم كلثوم رواية في غياية الروعة نظراً لتصويرها ما كانت تعانيه في داخل الكتاب . . حتى أنها لم تصدق موت تلك الشخصية الكريهة التى كانت تعلمها فيه . . فنراها تقول عن ذلك : «كان أول ما خطر في بالى أن أطمئن على أنه مات بالفعل فحريت إلى بيته فوجدت زوجته تبكى وتصرخ بشدة ، فلم أصدق . . وعدت أجرى مرة أخرى وأدور على باقى منازل أقاربه ومعارفه ، فوجدتهم يبكون ، فرجعت مرة ثالثة إلى بيت الرجل وقررت أن أدخل حجرته لأراه على فراش فرجعت مرة ثالثة إلى سيد الرجل لعزين ، ودخلت الحجرة ورأيت سيدنا علداً لموزي من ودخلت الحجرة ورأيت سيدنا علداً

<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب - لطفي رضوان - كتاب الهلال .

على السرير . ولكننى لم أطمئن إلا بعد أن سرت وراء الجنازة ورأيت المشيعين ينزلون سيدنا إلى القبر ويقفلونه عليه ويعودون من غيره . . في هذه اللحظة شعرت بالإطمئنان ومضيت أجرى وأقفز في سعادة ، فقد تصورت أنه بموت سيدنا إنتهى عهد التلمذة والذهاب إلى الكتاب بالنسبة لي» (١) .

وعلى إثر ذكر سيرة أم كاشوم في تلك الفترة المبكرة من حياتها نود أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية - ربما لا يلتفت إليها البعض - وهي أن هذه الفنانة العظيمة كانت على خلاف محمد عبد الوهاب وغيره من فنانين وفنانات عصرها إذ كانت دائما وأبداً تفاخر بالحديث عن فقرها وتواضع حياتها الأولى سواء أثناء إقامتها مع أسرتها بقرية طماى الزهايرة أو من بعد ذلك . إلا أن هذه المصداقية قد توقفت عند فترة زمنية بعينها عندما بدأت الدخول في دائرة النجومية والشهرة ، وبذلك تساوت ، في هذا الأمر مع زملائها الثلاثة الآخرين .

وإذا كان عبد الوهاب قد كتب مذكراته بما فيها من مأخذ . . مرة واحدة . . فإن أم كلثوم قد كتبت تلك المذكرات أكثر من مرة وبعدة روايات أيضاً !! . الأولى كتبتها بخط يدها بناء على نصيحة من الكاتب الصحفى الراحل على أمن ، بدأتها بسيرتها وميلادها ، ثم توقفت فيها عند الحديث عن ذكرياتها الأولى خلال السنوات الأربع الأولى التي أمضتها بمدينة القاهرة والمحاولات التي باءت بالفشل من جانب أصدقاء والدها الشيخ ابراهيم لكى تبقى بالقاهرة بعد الخبر الذى نشرته إحدى المجالات الفنية عن تورطها في علاقة غير مشروعة مع أحد أبناء قريتها !! .

وأما الرواية الثانية فقد كتبها ابن أختها المهندس ابراهيم الدسوقى ، ونشرتها المهندس ابراهيم الدسوقى ، ونشرتها إحدى الصحف اليومية وإن لم تختلف كثيراً فى التفاصيل عما سجلته أم كلثوم فنى فى رواياتها الأولى! . وأخيرا كتبت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد قصة أم كلثوم وفق رغبة سيدة الغناء العربى ، وأصدرتها فى كتاب ضخم .

وكما سبق وذكرنا فقد التزمت أم كلثوم المصداقية إلى حد بعيد . . بخلاف ما كان من غيرها من فنانى عصرها! . بلليل أنها وصفت حالة الفقر الشديد الذي

<sup>(1)</sup> أم كلثوم وعصر من الفن - د ، نعمات أحمد فؤاد .

عاشته بقولها: «كانت فاطمة - أمها - تقيم في بيت ريفي صغير من الطوب النيء وكانت له عدة أبواب تطل على حوش . . وكان وراء كل باب حجرة صغيرة طولها ثلاثة أمتار ، وعرضها متران . . تقيم أسرة مكونة من زوج وزوجة وعدة أطفال ، وفي إحدى هذه الحجرات كانت فاطمة المليجي تتلوى في ألم في إنتظار المولود . .» .

### \*\*\*

أما بالنسبة لكل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ، فإن الأمر قد اختلف بعض الشيء . . وربما يكون السبب في ذلك راجعاً إلى كون أحداث هذه الفترة المبكرة من حياتهما لاتهم الكثيرين غيرهم . . وهذا ظن واهم إلى درجة تثير الدهشة . . خاصة إذ آمنا بالقول الذي اعتاد أن يردده البعض من أن قيمة الإنسان ليست بأسرته أو بيئته مهما تواضعت أو ارتفعت . والعبرة فقط بما يحرزه الإنسان في كفاحه في الحياة وما يحققه من أمجاد .

ويبدو أن فريد الأطرش بالذات كان من أشد المؤمنين بتلك المقولة إذ كان يعتبر أن ارتباطه بعائلة الأطرش وسلاطينها لا يهمه فى قليل أو كثير . . وقد إمتاذت كتب التاريخ بكفاح أسرته ! . بل وأكثر من ذلك . . فإن ارتباطه باسم عائلته والتى كانت تعيش فى جبل الدروز بسوريا ولبنان كان يمثل بالنسبة له وفى فترة من فترات حياته الفنية مشكلة خطيرة ، وصلت أبعادها إلى حد التهديد بالقتل ! . فنراه يقول عن ذلك : «وعلمت عائلة الأطرش باشتغالى بالغناء أنا وشقيقتى أمال فاعتبرت ذلك خروجاً على تقاليد العائلة ، وأعلنت تبرأها منا وقطعت عنا المرتبات المائلة . وهمدونى بالقتل إن ظهرت في الوسط الفنى بلقب الأطرش! (١٠) .

وفى تصورنا . . أنه لولا الظروف السياسية الصعبة التى مرت بها عائلة الأطرش . . ما تسبب فى هجرته وأسرته إلى القاهرة . . لظل هو كواحد من أمرائها من الذين يتولون مقاليد الأمور . . ويشون فى ركاب الكفاح من أجل التخلص من تبعية الاستعمار الفرنسي آنذاك ، وذلك كعادة كل إسر الحكام الذين يبدأون وباستمرار فى تدريب الأبناء على أصول الحكم والقيادة والكفاح أيضاً .

<sup>(</sup>١) مجلة دنيا الفن - تاريخ حياتهم بأقلامهم - في ١٩٤٧/١٢/١٨ .

ولكى نعرف مدى إرتباط فريد الأطرش بطبقة أبناء الذوات . . والتى تحدثنا عنها من قبل . . فى مقابل طبقة أبناء المشايخ التى ينتمى إليها كل من عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ . . كان لابد لنا من إلقاء بعض الأضواء المبهرة على تاريخ أسرته التى استوطنت قرية «القرية» بجبل الدروز والتى ولد بها فريد الأطرش وبقية أخواته .

ومما قيل في هذا السياق أن عائلة الأطرش تنحدر في إصولها إلى سلالة الأمير فخر الدين المعنى والأمير سليمان التنوخي . . اللذان هاجرا من لبنان في عام ١٩٧١ م إلى سوريا . . ثم استوطنا منطقة الجبل التي تبعد عن دمشق حوالى مائة كيلو مترًا ، والمعروفة حالياً بجبل الدروز أو بجبل العرب .

ووالد فريد الأطرش هو الأمير فهد الأطرش ، الذى كان يشغل وظيفة عالية في متصرفية أزمير بتركيا قبل الحرب العالمية الأولى . . ثم نقل إلى لبنان وعين متصرفاً في منطقة حاصبيا ثم قائمقام في «القرية» بجبل الدروز مسقط رأس ابنه فريد الأطرش حيث ولد بها ، كما تولى والده عدة مناصب قضائية في عهد الفرنسيين حين كان الانتداب قائما على سوريا ولبنان ، ثم رئيسيا لحكة الاستئناف في السويداء ثم في منطقة درعا!.

وبخلاف حديث المؤرخين وخلافاتهم فيما يخص تاريخ ميلاد فريد . . فقد اختلفوا كذلك في أسباب هجرته وأمه وإخوته إلى مصر . . فقالوا عن ذلك إن والده قد تزوج مرتين بخلاف أمه الأميرة علياء ، وكان هذا الزواج أحد أسباب الخلافات الكبيرة فيما بينهما . . ما أدى إلى نزوحها إلى مصر هرباً من بطشه ! .

فى حين ذكر فريد الأطرش فى مذكراته عن أسباب نزوحه إلى مصر وأسرته فى عام ١٩٢٣ أحرى . . وما قاله عن ذلك :

«إن أهم أحداث حياتي . . رحلة في القطار ذات يوم عام ١٩٢٣ . إنه قطار حيفا الذي نقلني من الحياة التي كان يمكن أن تجرى في مجرى غير الذي رسمه القدر» .

وفي موضع آخر من مذكرات فريد الأطرش يقول عن نفس الموضوع: «كان من المفروض أن أكون واحدًا من هؤلاء ، أقاتل وراء أبي فهد الأطرش بزعامة عمي سلطان الأطرش ، ولكن قطار حيفا - القاهرة عبر بى جسر هذا المحتوم إلى مستقبل آخر - إننى ما زلت أذكر تفاصيل تلك الليلة الحافلة من عمرى . . فقد كنا فى بيروت . . وقد تقدم الليل ونحن نيام . . ثم تبدد سكون الدنيا حين سمعنا دقات عنيفة على الباب . ولم يكن أبى معنا فقامت أمى مذعورة من النوم وهى تسأل من وراء الباب المغلق بصوت يدعى الشجاعة : من الطارق ؟! . وقد طار النوم من عينى فقمت لأسمع ما يجرى بكل فضول الخائف ، قال الطارق : هل هذا بيت فهد الأطرش ؟! . فقالت أمى بحدة : من أنت وماذا تريد ؟! .

فقال بلهفة: أنا ابن العشيرة . أنا درزى . لقد سمعت أن الفرنسين ينوون إلقاء القبض على أسر فهد الأطرش ، فقلت أبلغكم حتى تضروا في الوقت المناسب! . . ففتحت أمى الباب والمصباح في يدها ، وسقط الضوء على وجه طارق الليل ، فتأكدت من قسمات وجهه أنه صادق ، وكنا نعرف أن الفرنسيين يطاردون أبى لأنه انضم إلى ثوار الجبل في ثورتهم ضد الفرنسيين . . والقبض علينا كرهائن أمر متوقع حتى أن عمنا سليم الأطرش آثر أن نبقى في بسروت بعيداً عن دمشة . (١) .

ومهما يكن من أمر ذلك الخلاف الذى نشب بين المؤرخين وبين فريد الأطرش فيما رروه أو ما رواه . فقد وصل هذا الفنان العظيم إلى مصر لينضم إلى كوكبة الفنانين والفنانات من المصريين ومن غيرهم من الذين كانت قبلتهم مدينة القاهرة عاصمة الفن في هذه الفترة . ونحن نرى أنه مهما كانت الدوافع التي جعلت من فريد الأطرش وأسرته يلجأون إلى مصر . فقد كانت كلها حير . سواء عليه أو على أخته الفنانة أسمهان أو على تاريخ فن التطريب والموسيقى . وسيظل فريد الأطرش عنواناً للتحدى الذى إجتاز به كل العقبات . وجعلت منه أحد أبناء الذوات الذين دخلوا شارع الفن من أوسع أبوابه ، وإن كانت تلك الصفة قد زالت بعد سنوات قليلة قضاها هناك في قصر والده بلبنان . عندما التحق بقافلة الفنانين الفقراء . وبزملائه الثلاثة . عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم .

<sup>(</sup>١) لحن الخلود - فريد الأطرش - فوبيل لبيب .

ويتبقى لنا من حديث أولاد المشايخ وابن الذوات . . حديث ختام . نقترب من خلاله من حياة الفنان الرابع – عبد الحليم حافظ – كى نعرف موقعه داخل داثرة هؤلاء الذين حكمت عليهم الظروف لكى يرتبطوا بخدمة المساجد . . وهى مهمة كانت فى الأصل تطوعية . . يارس أصحابها بجوارها مهناً أخرى . . مثل التجارة أو البيع !

ويقول دفتر أحواله الاجتماعية .. وكذلك دفتر المواليد أنه من مواليد عام ١٩٢٩ . لذلك نراه أصغر من كل من عبد الوهاب وأم كلثوم بتسعة وعشرين عاماً على اعتبار أن كل منهما من مواليد عام ١٩٠٠ . . كما كان يصغر أيضا فريد الأطرش بأربعة عشر عاماً إذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ ميلاد فريد الأطرش الذي ذكره في أوراقه الخاصة وهو عام ١٩١٥ .

وقد لعب صغر سن عبد الحليم حافظ بالنسبة لزملائه الثلاثة الكبار دوراً هاماً فى حياته . . على الرغم من أنه قد لحق بهم فى قطار المجد . . بدءاً من عام ١٩٥٤! . إذ مكنته هذه السن الصغيرة من تقديم ألوان من فنون الأغنية اختلفت كثيراً وفق آراء المؤرخين والنقاد عما كان يقدمه هؤلاء الثلاثة . .

هذا التفرد . . قد عجل بالتحاقه سريعا بقطار الشهرة . وهو الذى كان وكما سوف نعرف فيما بعد . . يتمنى فقط مجرد رؤية فنان كبير مثل عبد الوهاب أو يتحدث ولو بالتليفون لفنانة عظيمة مثل أم كلثوم !

وكما أن عبد الوهاب كان هو الأخ رقم أربعة داخل أسرته . . كما سبق وأسلفنا فإن عبد الحليم حافظ أيضا كان ترتيبه داخل أسرته الرابع والأخير . . ! بعكس أم كلشوم التى كانت هى وأخيها خالد ثمرتان وحيدتان داخل أسرتها «بطماى الزهايرة» . أما فريد الأطرش فكان ترتيبه الميلادى الثانى بعد أخيه فؤاد . . وأحته الصغيرة آمال أو أسمهان . كما كان له أخ رابع . . مات مبكراً ! .

وكان والد عبد الحليم حافظ – الشيخ على إسماعيل شبانه – يعمل هو الآخر مؤذنا لمسجد قريته «الحلوات» إحدى قرى الزقازيق والتى تبعد ٨٠ كيلو متر شمال شرق القاهرة . وهناك من يقول إن هذا الشيخ كان يعمل إلى جانب ذلك . . تاجراً للجلود! . وقد ولد الطفل عبد الحليم فى الوقت الذى كانت فيه أمه «بهانة أحمد عكاشة» تتأهب لمغادرة الحياة متأثرة بحالة النزيف الشديد الذى وافق أو أعقب ولادته فى زمن كانت فيه الخدمات الصحية متخلفة جداً .

ومن يومها بات عبد الحليم شبانة يتيم الأم . . ومن بعد وفاة والدته ألح الجميع على الشيخ اسماعيل والده لكى يتزوج . . إذ كان لابد من بعد رحيل أم إسماعيل أن تقوم إمرأة أخرى برعاية أولاده الصغار وهم إسماعيل الذي جاء مولده في عام ١٩١٣ وعليه عام ١٩٩٧ ومحمد في عام ١٩٢٣ وبالفعل تزوج والد عبد الحليم . .

ويرى بعض المؤرخين أن زوجة أبيه هذه كانت شديدة الحنو عليه ، وظلت ترضعه إلى أن توفى والده بوقت قصير! . عندئذ رحلت هذه الزوجة إلى أهلها . . وبالتالى عادت تلك الأسرة إلى الضياع من جديد . . ولم يكن أمامهم من سبيل حينئذ إلا أن يشدوا الرحال إلى مدينة الزقازيق للعيش في كنف خالهم الحاج «متولى أحمد عكاشة» الذي لم يكن دخله الشهرى يتجاوز ؛ جنيهات من وظيفته في بنك التسليف الزراعي . (١) .

وقد أراد هذا الرجل أن يزيد من دخله الشهرى لكى يتمكن من الإنفاق على أولاده وأولاد أخته المتوفاة ففتتح مكتبة لبيع الأدوات المدرسية أطلق عليها اسم «مكتبة عكاشة» . . كان يتناوب فى إدارتها أبناء شقيقته الثلاثة وابنه أحمد شحاتة ، أبو زيد ابن خالتهم ، الذى تخصص فيما بعد هو ومحمد شبانة . فى إدارة المكتبات! .

ويصور لنا عبد الحليم حافظ هذه النشأة الأولى فى كلمات مؤثرة . . تدل دلالة واضحة على تأثيرها المباشر على مسيرة حياته . . كما توضح لنا الجو العام الذى عايشه ذلك الفتى اليتيم . . وكيف كانت تلك الظروف الصعبة سبيله للإنطلاق إلى عالم أحسن ، يحفه الطرب من كل جانب .

وما قاله فى وصفه لهذه الصورة: «ولدت وحيداً أسمع كلمات الشفقة من حولى . . مسكين ماتت أمه وهى تنجبه ، حكمت عليه الأقدار ألا يرى أمه التى أسلمت روحها فى نفس اللحظة التى خرج فيها إلى الحياة ! . . ولم تمر سوى أشهر

<sup>(</sup>١) عبد الحليم حافظ مداح القمر - محمد السيد شوشة .

قليلة حتى مات الأب أيضا . . فأصبح الطفل البرئ يتيماً بلا أب أو أم. وكان عليه أن يشق حياته وحيداً وأن يبدأ رحلته في بحر العواصف داخل مركب رقيقة الشراع تحاول أن تواجه الأمواج القاتلة وأن تصل إلى بر الأمان بدون خسائر كبيرة! . ومع كلمات العطف والإشفاق التي بدأت أسمعها في هذه القرية الهادئة – الحلوات – حلى الزقازيق – فهمت حجم المأساة التي أعيشها . . شيء مؤلم أن يشعر الإنسان أنه غير مرغوب فيه . وكأنه جاء زائداً على الحاجة (١) .

وبعد أن عاش عبد الحليم حافظ في كنف خاله وإخوته لمدة تسع سنوات ألحقوه بأحدى ملاجىء الأيتام بمدينة الزقازيق . . وقد لاحظنا وجود خلافاً كبيراً بين المؤرخين وبين النقاد من الذين تناولوا بالتفصيل قصة حياة عبد الحيلم حافظ فيما يخص الهدف والتوقيت بشأن مسألة إلحاقه بملجأ الأبتام .

وما قاله فى هذا الشأن الناقد الفنى الراحل محمد السيد شوشة: « لقد شهدت نقاشاً بين ذلك المدرس وبين شقيقه إسماعيل ، قال فيه محمود حنفى ما سبق أن قاله حليم ، بأنه التحق بالملجأ حباً للموسيقى ، بينما قال إسماعيل إن أخاه كان متعلقاً بحب الموسيقى حقيقة . لكن دخل خاله المتواضع وقتئذ ، لم يكن يسمح له بالإنفاق عليهم بجانب أسرته ، فأخقه بالملجأ كصبى يتيم » ! .

ومن قبل مرحلة الملجأ هذه . . خاص عبد الحليم نفس تجربة كل من عبد الوهاب وأم كلثوم مع كتّاب القرية . . وقد قاسى منه ما قاساه هذين العملاقين من قبل . . وكانت أيضا النتيجة واحدة وكذلك الأسباب . .

فقد بدأ عبد الحليم رحلته مع التعليم كسائر معظم أبناء الشعب المصرى بالالتحاق بالكتاب لحفظ القرآن الكرم وكانت البداية في كتاب الشيخ «أحمد الحريرى» الذي كان يقع في ضاحية من ضواحي مدينة الزقازيق إسمها «عزبة الحريرى» . . غير أنه لم يمكث في هذا الكتاب طويلاً ، لأنه رأى شيخ الكتاب يعاقب أقرانه من التلاميذ بتعليقهم من أقدامهم فيما كان يعرف آنذاك

<sup>(</sup>١) عبد الحليم حافظ - زمن الرومانسية - إيريس نظمى - آخر ساعة العدد الصادر في ١٩٩٥/٣/٢٩.

«بالفلقة»! ثم ينهال عليهم ضرباً ، فجعله ذلك يهرب من الكتاب لأنه لم يستطع أن يتحمل رؤية مشاهد القسوة والعنف .

وهروب عبد الحليم حافظ من الكتّاب . كانت فرصة ذهبية له . . رغم ظروف معيشته الصعبة في ظل ما عاناه من يتم وحرمان . . إذ دفع به خاله الحاج أحمد عكاشة للعيش في ملجأ الأيتام من أجل أن يتعلم . . ويأخذ شهادة الابتدائية . وكان القدر متربصاً به وراء جدران هذا الملجأ عندما اكتشف أحد مدرسي الموسيقي حبه وميله الشديد للموسيقي . . فأخذ يعلمه أصولها . . وكانت تلك هي البداية الحقيقية لإقتراب فنان مثل عبد الحليم حافظ من شارع الفن في صورته الأولى ! . . عندما أخذته بعد فترة موهبته المتأصلة فيه بعيداً عن ميدان الموسيقي الذي عشقه وهو لا يزال صغير السن . . وتحول مع الأيام والسنين إلى أحد هؤلاء الأربعة الكبار في ميدان الطرب والغناء .



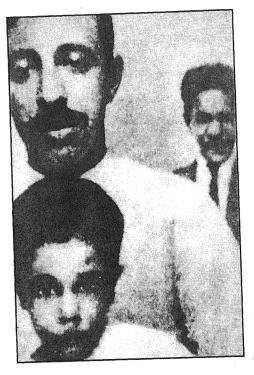

● الطفل محمد عبد الوهاب يقف خلف و الده الشيخ محمد أبو عيسى



● ام كلثوم.. في طفو لتها بعدما خلعت الكوفية و العقال

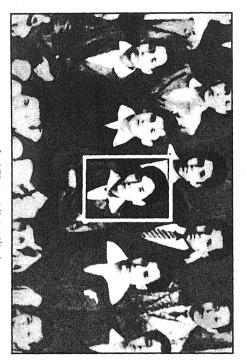

۞ عبنه الحليم شبانه الأول من اليمين وسط أفراد إسرته بعد رحيل والده ووالدته

### الفصل الثاني

# الفقروالفن.. ليس فى حياة هؤ لاءالأربعة فقط

قد يكون الدافع الأساسي في تمسكنا للحديث عن هؤلاء الأربعة الكبار، من حيث علاقة الفن بالفقر في حياتهم، هو الوقوف من قبل على بعض ظروفهم المعيشية خاصة في فترة النشأة الأولى، والتي قضوها سواء في ظل طبقة المشايخ أو في رعاية الأمراء والسلاطين.

وقد يكون هناك سبب آخر لذلك ، رغم أنه لا يرتبط بهؤلاء الأربعة فقط إذ لا حظنا أن آفة الفقر هذه كانت من أكبر الدوافع لإشتغال المئات غيرهم بالفن ، ليس في مصر وحدها بل وفي كل دول العالم . على الرغم من وجود الموهبة التي كانت بثابة جواز المرور الوسمي لقهرهم ذلك الفقر . . وفي التاريخ مئات من الحكايات التي حدثتنا ولا تزال عن تأثير الفقر في حياة العديد من الفنانين ، وقوة نفوذه وسلطانه الذي دفعهم إلى ساحة الإبداع حتى وصلوا إلى درجات عالية من الاتقان . .

ومن أشهر ما رواه التاريخ عن حياة الفنانين الذين بدأوا فقراء . . قصة الفنان العبقرى «شارل شابلن» ، وهي قصة عظيمة لا زالت ماثلة في الأذهان بكل تفاصيلها . . ذلك الفنان الذي نشأ في بيئة فقيرة وداخل أسرة فقيرة ، وقد استطاع رغم فقرة جاكان علكه من مواهب متعددة ومن قوة إرادة أيضا من أن يصبح من أشهر فناني القرن العشرين في فنون التمثيل . وكذلك الرسام العالمي بيكاسو والموسيقار بتهوفن وأخرين .

لقد رفض هؤلاء وأمثالهم عيشة الفقر وتردوا على سلطانه ، ولم يستسلموا لضغوط البيئات المتواضعة التي نشأوا بها ولا لضغوط أسرهم التي كانت تدفعهم للإلتحاق بأعمال أخرى من أجل المساهمة في المعيشة!. ونراهم قد اتخذوا من فقرهم دافعاً قوياً للإنطلاق في رحاب الشهرة حتى وصلوا من خلالها إلى أقصى غاياتهم مادياً ومعنوياً ! .

وكان لهؤلاء الأربعة . . أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد وعبد الحليم ما كان لبقية أقرانهم من الذين رفضوا الفقر وجعلوه منصة انطلاق إلى أسمى الغايات ، ولذلك رأينا من الضرورى الاقتراب أكثر من تفاصيل حياة هؤلاء الكبار . . وكذلك من البيئة المتواضعة التي عاشوا بها على الأقل في فترة صباهم الأولى والتي كانت تستوجب منهم الالتحاق بأى عمل يعرض عليهم لأجل الحصول على المال القليل الذي قد يساهم في تحسين أحوالهم وأحوال أسرهم إما تأسياً بأخواتهم أو تحت ضغط وإرهاب الحاجة ! .

وقد يحسب من سوف يصاحبنا خلال أوراق هذا الحديث . . أن فريد الأطرش الذي خرج من بيئة أولاد الذوات ، كان بعيداً عن الفقر وعن مشاكله وضغوطه . . بل بالعكس ، إذ حولته ظروفه المعيشية الجديدة . . إلى أحد الفقراء الذين لم يجدوا أمامهم سوى العيش في إحدى البيئات الشعبية المتواضعة في مدينة القاهرة . . وفي حى باب البحر بالذات الذي لم يكن يبعد سوى مسافات قليلة من حى باب الشعرية ، وحى الشعراني الذي نشأ فيه الفنان محمد عبد الوهاب . .

وحتى لا تأخذنا الشفقة حين الحديث عن هؤلاء من دون غيرهم . . بعد أن نعرف تفيرهم . . بعد أن نعرف تفاصيل حياة الفقر هذه نعرف تفاصيل حياة الفقر هذه كانت من أبرز صفات بل وسمات الشعب المصرى الذي كان يعيش معظم أبناؤه بالفعل تحت خط الفقر ، وذلك لظروف سياسية واجتماعية في غاية التعقيد ، وقد ظلت هذه السمة الكريهة أحد معالم تاريخ ذلك البلد لأكثر من خمسين عاماً .

ولا شك أن من يقرأ تاريخ مصر منذ مطلع القرن العشرين . . وحتى منتصفه تقريبا لابد له وأن يعرف ذلك وبتفاصيل أكثر . . وقد رجعنا بالفعل إلى بعض هذه التفاصيل لإرتباط ذلك بمسيرة حياة هؤلاء الأربعة حيث عاشوا ونشأوا وسط هذه الظروف المعاكسة .

لقد عانت مصر مع مطلع هذا القرن ووفق ما سطره المؤرخون من مشاكل سياسية عديدة كان في مقدمتها سيطرة الأجانب في عديدة كان في مقدمتها سيطرة الأجانب على ثرواتها، وتقلب هؤلاء الأجانب في أشكال وصور مختلفة . بدءاً من ظهور محمد على وإسرته في الساحة السياسية منذ عام ١٨٠٥ مروراً بأسباب الاحتلال البريطاني، ومن قبله الحملة الفرنسية .

هذه السيطرة الأجنبية بأشكالها وصورها المختلفة قد ساهمت إلى حد بعيد في إبعاد أبناء الشعب عن الاستفادة بموارده الحقيقية . . لذلك كان المستفيد الأول أنذاك هم طبقة الأجانب أو من كانوا يسيرون وراءهم .

وبطبيعة الحال . . لم تكن أسر ولاعائلات هؤلاء الأربعة الكبار ببعيدة عن هذه المشاكل وأثارها الاجتماعية الخطيرة . . وكانوا كمثل آلاف الأسر المصرية من المضارين بتردى الأحوال الاقتصادية . . وقد عرفنا من قبل أن والد أم كلثوم الشيخ إبراهيم البلتاجي ، حكمت عليه نفس الظروف لأن يعمل مؤذناً في أحد المساجد وبأجر ضئيل . . وفي أوقات فراغه كان يعمل أيضا منشداً دينياً . . بهدف زيادة دخله الشهرى . . ليس هذا فقط . . بل ونراه يصطحب معه في حفلات الإنشاد الديني ابنه خالد ومن بعده صاحبته ابنته الصغيرة أم كلثوم .

وكذلك كان والد كل من الفنان محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ . وكذلك والدة فريد الأطرش التى اضطرتها ظروف الفقر والحاجة للعمل بالفن فى مسارح روض الفرج الشعبية . . وهى الأميرة زوجة الأمير ! .

### \*\*\*

وللأسف فإن هذه الظروف لم تتوقف فى حياة هؤلاء ولا فى حياة أسرهم عند حدود الفقر . . بل تعذى ذلك إلى ما عانوه من إهمال فى مجال الصحة . . حيث كانت الأمراض منتشرة فى ظل غياب رعاية صحية صاحبت هذه الظروف المتواضعة .

كما أثبتت وقائع هذه الأيام بظروفها المعاكسة ، أن القرية المصرية كانت من أكثر الأماكن تأثراً بهذه الحالات الاجتماعية والاقتصادية المتردية . خاصة وأن هناك أماكن بعينها داخل بعض المدن الكبيرة مثل القاهرة والاسكندرية وبعض عواصم الحافظات الكبيرة قد نجحت فى الإفلات من هذه الهموم . . وقد لاحظنا ووفقا لهذا الاختلاف أن وقائع حياة كل من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ كانتا من أكثر الحالات تأثراً بأحوال الفقر وغياب الرعاية الصحية عما واجهه كل من عبد الوهاب وفيد الأطرش! .

حتى محمد عبد الوهاب نفسه والذى قضى عمره كله بأحد أحياء القاهرة ، لم يكن ببعيد عن تأثير تلك الظروف الصعبة . . بلليل أن والده الشيخ عبد الوهاب أبو عيسى . . اضطرته نفس الظروف للهجرة من قريته أبى كبير بمحافظة الشرقية . . على أمل العثور على مصدر رزق واسع يضمن له جانبا معقولاً من الحياة الكريّة .

وعلى أية حال . . فلم يكن أمام مثل هؤلاء النازحين إلى القاهرة سوى الإرتماء في أحضان مساجد أولياء الله الصالحين والعمل في خدمتهم هرباً من الفقر . والغريب . . وكما مر علينا من قبل كانت الظروف نفسها هي التي دفعت بإسر كل من أم كلثوم وعبد الحليم وفريد للهجرة إلى القاهرة ! . وكان الهدف من وراء ذلك واحداً . . إذ تمثل لهم في صورة وسيلة النجاة المضمونة للهروب من الفقر ، والقفز من أمامه حيث مناطق أكثر آمنا ! .

وكذلك لم يكن هؤلاء الأبناء ببعيدين عن حلم الاشتغال بالفن كمصدر مضمون لتحقيق تلك الأهداف، وقد ساعدهم على تحقيق ذلك الحلم ما كانوا يتمتعون به من مواهب سواء في حسن الأداء أو الصوت الجميل أو الأحاسيس المرهفة.

إن ما كانوا يملكونه من مواهب فى هذا الجال . . قد ترك تأثيرًا قوياً على إسرهم فاستجابوا لهم تحت ضغط ظروف المبشة الصعبة ، وبالتالى سمحوا لهم بالزحف ناحية شارع الفن . ومع ذلك لم تسلم هذه الاستجابة من عراقيل ومصاعب وضعت عنوة فى طريقهم . . بالإضافة إلى ما كان سائداً أنذاك فى مجتمعنا وتلك النظرة المتخلفة للفن ولكل العاملين به ! .

ولقد أثبتت الأيام أن هؤلاء الأربعة كانوا بالفعل من أصحاب المواهب المتفردة في مجال الصوت والموسيقي . . هذه المواهب نفسها قد ورثوها عن آبائهم ، وإن حولوا تلك المواهب إلى مسار آخر . . فبدلاً من استخدام الصوت الذي تفردوا به . . في تلاوة القرآن الكريم وإحياء الحفلات الدينية . . لجأوا بذلك الصوت إلى شارع الفن . . وقد حسبوا ذلك وسيلة مضمونة تمكنهم من الإنتشار السريع .

### \*\*\*

إن الحديث عن الفقر والحاجة ومستوى المبشة المتواضع ، لا شك سوف يببين لنا مدى ما واجهه هؤلاء من صعوبات . . كانت من المفترض أن تقضى عليهم وعلى تلك المواهب ، وعلى أحلامهم . وعلى متعتنا نحن أيضا ، باعتبارنا الجمهور المتلقى الذى كان يسعده كثيراً ولا يزال أن يعيش مع كلمات هؤلاء ومع ألحانهم ! .

وإذا كان الفقر الذى فرض نفسه كسمة أساسية على مقدرات المجتمع المصرى في فترة وجود هؤلاء الأربعة ، قد فرض سلطانه وأجنحته على كل ربوع مصر – إلا من أحياء قليلة كان يقطنها الأجانب وبعض كبار القوم – فقد أخذ في فرد أشرعته بلا موانع . . داخل الأحياء الشعبية وداخل القرى والنجوع . . ولم تسلم من ذلك مدينة القاهرة . وهي عاصمة الحكم والفن آنذاك . وكان من أغلب سمات ذلك الفقر داخل تلك الأحياء . . هو فقدان كل عناصر الحياة الطبيعية . . سواء في المسكن أو الملبس أو المأكل . .

أضف إلى ذلك ضعف مستوى الحياة إقتصاديا لمعظم سكان هذه الأحياء . . وتواضع إمكانياتهم المادية ، ولولا سهولة الحياة ورخصها في هذه الفترة . لما تمكنت معظم الأسر المصرية التي كانت تسكن تلك الأحياء الفقيرة من مواصلة العيش الكريم . .

ولا شك كانت أسر هؤلاء الأربعة . . من بين معظم الأسر المصرية التى عانت كثيراً في سبيل العيش الكرم . . خاصة في هذه الفترة المبكرة من حياتهم ومن نشأة أولادهم . وكان عبد الوهاب بحكم مولده بالقاهرة سباقاً وأسرته للعيش في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة . . ثم لحقت به أم كلثوم التي هاجر واللدها إلى القاهرة مع مطلع العشرينيات ، وكذلك فريد الأطرش . . وعبد الحليم حافظ، الذي نزم هو الآخر مع أسرته ليعيش في حي السيدة زينب في عام ١٩٤١ .

ولم يكن الفقر وحده هو أصعب ما واجهه هؤلاء الأربعة في الفترة نفسها ، بل كان عليهم مواجهة نظرة المجتمع المتخلفة للفن ولكل المشتغلين به . هذه النظرة في واقع الأمر لم تتوقف عند حدود بعينها . بل امتدت لتشمل كل سلوكيات الناس تجاه من كان يعمل بالفن . على الرغم من إقبالهم على مشاهدة أعمالهم وإعجابهم بما كانوا يقدمونه من ألوان الفنون . وقد واجه هؤلاء الأربعة تلك التحديات بشجاعة نادرة . وحاولوا وفق ما كانوا يملكونه من مواهب تغيير نظرة الناس للفن . . وإثبات دوره وأهميته في حياتهم .

ويا ليت أمر هذه النظرة المتخلفة قد توقف عند حدود الناس داخل مجتمعهم الكبير، بل امتدت لتشمل كل أقاربهم . . وأهليهم . . ولعل ذلك يتضح بجلاء إذا ما رجعنا إلى ظروف الفترة الزمنية التي ظهروا بها وتعمقنا في دراسة تلك الظروف الاجتماعية القاسية التي كانت سائدة مع مطلع القرن العشرين! ، أو تلك المشاكل التي كانت تصادفهم عند دخول أحدهم شارع الفن ولو على سبيل المشاهدة!! .

ويكفى أن نذكر فى هذا السياق أن المرأة أو الفتاة لم يكن ليسمح لها بأن ترتاد مثل هذه الأماكن . . إلا فى القليل النادر ومن وراء حجاب . . وكذلك كان ينظر إلى المتردين على تلك الأماكن على أنهم من القوم الفاسقين! .

ولنا كذلك أن نتخيل في ظل نفس هذه الظروف موقف ومكانة فتاة مثل أم كلثوم .. إذ استطاعت بشجاعة أن تخترق ذلك الحصار الإجتماعي الذي ضُرب حول المرأة .. ثم تفرض سلطانها وسلطاتها وسلطات صوتها على كل من كانوا حولها من عناصر ذلك الجتمع .. وبلا تفوقة ، هذه السيطرة لم تتوقف عند حدود بعينها ، بل زحفت لتخترق كل مكان في المجتمع . حتى دخلت قصور الأمراء والحكام . .

ولم يكن أمام الشيخ إبراهيم البلتاجي والد أم كلثوم من مفر للخروج من أزمته مع الفقر ، ومن نظرة المجتمع المتخلفة للفن وللعاملين به سوى إلباس طفلته الصغيرة زى الصبيان! . هذا الزى الذى ظلت ترتديه أم كلشوم لسنوات طويلة حتى بعد قدومها للقاهرة لأول مرة . وقد شاهدها كثيرًا بعض الذين عاصروها وهي ترتدى البالطو والعقال ، عندما كانت تغنى فوق أحد مسارح الأزبكية ! . بل وهناك بعض الصور الفوتوغرافية التى التقطت لأم كلثوم وهي بهذا الزى ! .

### \*\*\*

إن نظرة المجتمع القاسية ولا شك حاصة فى هذه الفترة وفى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ، قد جعلت من هؤلاء الأربعة وعلى وجه المخصوص أبطالاً لأحداث بدأوا يخوضونها الواحد تلو الآخر! ، وقد بدأت أولى معاركهم بالتصدى لحاربة الفقر ، ثم انتهت بوقوفهم فى شجاعة ضد هذه النظرة الاجتماعية المتخلفة للفن سواء ضد أقاربهم أو ضد الآخرين .

ولتأكيد ما كان يعانى منه هؤلاء ، سوف نحاول الاقتراب كشيراً ما سجله بعضهم في أوراقه الخاصة . . خاصة عن ملامح صراعهم الذي دخلوه رغماً عنهم بسبب الاشتغال بالفن!

فقد نقل لنا عبد الوهاب إحدى المواقف الصعبة التى عانى منها من جراء صدامه الأول مع أخيه الكبير «الشيخ حسن» ، عندما قال فى هذا الشأن:

«كان أخى قد علم من بعض أهالى حى الشعرائى أننى أغنى على مسرح «الكلوب المصرى» ، وتطوع بعضهم بمصمصة الشفاة على ضياع أخلاقى وإساءتى بهذا الخروج على الدين الى سمعة العائلة وراحوا يقولون له : إزاى تسيبوه يعمل كده ؟١ . وعيب ما يصحش . ولم يكن أخى حسن فى حاجة إلى من ينبهه إلى أن ظهورى على المسرح لأغنى «عذبنى فمهجتى فى يديك» . أمام الجمهور هو فعلا «عيب وما يصحش» ، فقد كان فى ذلك الحين شيخاً معمماً يتلقى علومه فى الأزهر الشريف . ورأى فى عملى هذا مروقاً وقلة حياء . . كمان ! . وعنها . فوجئت ذات ليلة وأنا أغنى على المسرح بأخى حسن يجذبنى من ذراعى ، ثم يرطنى بحبل متين من يدى وقدمى ! . . وحاولت أن أفهم منه سبب غضبه على يرطنى بحبل متين من يدى وقدمى ! . . وحاولت أن أفهم منه سبب غضبه على دون جدوى . فقد راح فى هدوء «يجرجرنى» فى الطريق وأنا مكتوف اليدين والمدمن ، على مرأى من المتفرجين والمارة «ومسح» بى الشوارع إبتداء من حى

الحسين حتى حارة الشعراني . . وما أن وصلت البيت حتى كنت كالخروف المذبوح حين ينقلونه من السلخانه إلى مكان الجزار» . (١)

وفى المقابل ، كان تحايل الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم على الواقع ، وهروبه المؤقت من المواجهة الاجتماعية سواء داخل مجتمعه الصغير فى القرية أو فى المدينة . . يمثل نوعاً من التحدى ، واللجوء إلى وسائل معترف بها لحاربة الفقر . وقد تحمل وحده عبا أن يحول إبنته الصغيرة إلى صبى ، فى سبيل العيش الكرم . . ولم تكن تلك الخطوة بالأصر الهين على نفس هذا الشيخ الذى كمان يحب إبنته وولده الكبير . . إذ حكمت عليه ظروف المعيشة الصعبة أن يجبر إبنته على تغيير جنسها في الظاهر !! ، وأن يفرض عليها نوعاً من الأعمال الشاقة رغم صغر سنها آنذاك .

ولأم كلثوم روايات كثيرة ذكرتها فى أوراقها الخاصة . . عن مدى المعاناة التى واجهتها فى فترة طفولتها وصباها . . وحتى من قبل أن يقتنع والدها وهبتها الفطرية . . واكتشافه فى صوتها كنزاً سوف يعوضه عما يلاقيه من صعوبات اجتماعية .

وما روته أم كلثوم في هذا السياق قولها: «كان والدى عارس الغناء ، وكنت أنا وشقيقى نتردد على كتاب القرية حتى إذا شب أخى ، أراد والدى أن يعلمه هذا الفن ليستعين به فآخذ يلقنه الأدوار والمؤسحات . وذات يوم كلفه أن يحفظ الفن ليستعين به فآخذ يلقنه الأدوار والمؤسحات . وذات يوم كلفه أن يحفظ موشحاً فلم يستطح حفظه ! . وظل يعيده عليه عدة مرات ولكن أخى لم يحفظ المؤسح عا جعل والدى يعنفه ويفسريه ، وكنت أنا في خالال ذلك قد حفظته ووجدت في نفسى ميلاً شديداً لإلقائه فأسرعت إلى والدى وقلت له ، هل تسمح ووجدت في نفسى ميلاً شديداً لإلقائه فأسرعت إلى والدى وقلت له ، هل تسمح لي بأن أسمعك هذا المؤسح ؟! . وكان أبى محافظاً ولم يفكر يوماً في أن أمارس الغناء فأجابنى : يا بت إتلهى ! . إللى أخوك ما هو عارف . . هتعرفي إنت ؟! . . ولما يشست من قبوله دخلت غرفة أخرى ، وبدأت أغنى المؤسح فأنصت والدى حتى يشسي من ميل فطرى للغناء فاستدعاني وطلب منى أن أعيد المؤسح فأعدته» .

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب . . لطفي رضوان - كتاب الهلال .

وحتى فريد الأطرش الذى لاقى نوعاً من التشجيع فى البداية لدخوله شارع الفن ، خاصة من والدته الأميرة علياء المنذر . قد واجه هو الآخر صعوبات بالغة فى ارتياده لهذا المجال . . وكانت تلك الصعوبات أنكى وأشد حيث واجهها مع بعض رموز المجتمع والحيطن به . .

وقد وصلت تلك المواجهات في كثير من الأحيان إلى حد تهديد مستقبله . . وقد كانت آنذاك بالنسبة له . . قضية حياة أو موت . . لأنها ارتبطت بستقبله الدراسي ! .

وفريد الأطرش يحكى لنا جانبًا هاماً ما واجهه من صعوبات . . فيقول عن ذلك : «وما أن استتب لنا بعض الرزق عند بديعة حتى أصبت بصدمة كبرى . . فقد كان موعد تقديم الشهادة الابتدائية ، وذهبنا نلتقط صوراً ونعدها وعندما شرع تلاميذ الفصل في كتابة استمارات الامتحان . . قال لى ناظر المدرسة : لن تتقدم للابتدائية مع زملائك ؟! . فارتعدت وسألته : كيف هذا يا حضرة الناظر؟ . فقال :

إننى أعرف أنك تعمل عند بديعة وقد سمعتك تغنى كلاماً جميلاً بالأمس من محطة . «إلياس شقال» . . فهل تعتقد أنك تستطيع النجاح ؟! . قلت يا حضرة الناظر إننى سوف أتفرغ للمذاكرة ، وسترى أننى سأنجح . . فقال بصراحة : لا تضيع وقتك ووقت زملائك . . لقد أصدرت أمراً وانتهى كل شيء . . فخرجت من المدرسة عدواً إلى البيت باكياً . . » .

ولقناعة فريد الأطرش الشخصية بموهبته أولاً ثم بمقدرته على المواجهة والفوز بالنجاح ثانيا . . فقد ظل يقاوم بإمكانياته الحدودة آنذاك ولم يستسلم حتى تمكن من إجبار ناظر المدرسة لإلغاء ذلك القرار فسمح له بالتقدم للإمتحان مثل بقية زملائه! .

### \*\*\*

وكذلك كان عبد الحليم حافظ - الفارس الرابع - من الذين واجهوا صعوبات عديدة لأجل أن يشتخل بالفن ، حتى مع أقرب الناس إليه . . وكانت أولى تلك المواجهات مع خاله الذي تولى الإنفاق عليه من بعد رحيل والديه . إذ رفض متعنتاً أن يدخله شارع الفن . على أن يشارك أولاده في إدارة المكتبة التي كان يمتلكها

(١) مجلة دنيا الفن - تاريخ حياتهم بأقلامهم - في ١٩٤٧/١٢/١٨ .

لزيادة موارده . . ولولا موقف أخيه الكبير إسماعيل شبانه والذي كان يؤيد عبد الحليم في اتجاهه للغناء لظل الموقف على ما هو عليه بدون تغيير .

بل وأكثر من ذلك ، فقد اضطر عبد الحليم حافظ للإقامة الدائمة والعيش في إحدى الملاجىء في مدينة الزقازيق ، وذلك من أجل تحقيق هذا الغرض . . وقد ظل به من سن السابعة وحتى بلغ السادسة عشرة من عمره . حصل خلالها على الشهادة الابتدائية .

وقد أفصح لنا الفنان إسماعيل شبانه عن بعض المعاناة والمواجهات الأولى فى حياة أخيه عبد الحليم فنراه يقول عن ذلك: « . . كان دخل خاله متواضعاً وقتئذ لللك لم يكن يسمح له بالإنفاق علينا بجانب أسرته فألحقه بالملجأ كصبى . . كما جعلنى أنا وأخى محمد نعتمد على أنفسنا فى الحياة بالإشتغال عمال فى مصنع الغزل بمدينة الحلة الكبرى» .

كما أكد إسماعيل شبانه فيما رواه عن عبد الحليم حافظ ونقله عنه الناقد الراحل محمد شوشة . . « أن عبد الحليم حافظ انقطع للدراسة في الملجأ ، فدرس فيه المواد المقررة على تلاميذ المرحلة الابتدائية بجانب الموسيقى والتي لم تكن أنذاك مادة أساسية ، فإن التلميذ اليتيم كان ينبغى عليه أن يتعلم صناعة . . ليقدم بها إنتاجاً للملجأ في مقابل إقامته فيه فكانت الصناعة التي تعلمها عبد الحليم هي تصليح البسكلتات «الدراجات» والموتوسيكلات وقد حفظ الجميل فيما بعد المستاذه في تلك الصناعة واسمه الأسطى حسن على زينهم» (١)

### \*\*

ورغم نجاح الأربعة الكبار في معركتهم ضد نظرة المجتمع المتخلفة للفن . . وفي إثبات الذات والفن والهواية بالإعتماد فقط على المواهب الفطرية . . فقد فشلوا في تحقيق تلك الحظوة في معركتهم ضد الفقر وضد ظروف المعيشة الصععبة . . وذلك لأسباب كثيرة . . كان معظمها يرتبط بأحوال المجتمع المصرى في ذلك الوقت . . وبما لاحظناه عند الكشف عن مواقف هؤلاء وتفاصيل معاركهم مع الفقر . . أن ثلاثة فقط منهم هم الذين اعتنوا فقط بتصوير تفاصيل ما قاموا به من تحديات داخل معركتهم مع الفقر . وكانت أم كلثوم بالذات على رأس هؤلاء الثلاثة . . ثم تبعها في ذلك فريد

<sup>(</sup>١) عبد الحليم حافظ - مداح القمر - محمد السيد شوشة .

الأطرش وعبد الخليم حافظ . . أما الموسيقار محمد عبد الوهاب . . فقد أغفل جوانب عديدة . لم يفصح عنها بالشكل المطلوب . وكأنما كان يريد أن يقول لكل من حوله . . إن مسألة الفقر هذه لم تؤثر كثيراً في مسيرة حياته الفنية ! وحتى ما ذكره في هذا السباق قصد من وراثه خدمة بقية مسيرة حياته . . مع أن العكس كان يجب أن يكون هو الصحيح . . خاصة في حالة فريد الأطرش الذى تنحدر أصوله من سلالة سلاطين وملوك . ولسوف نلاحظ أن فريد الأطرش كان أكثر صراحة مع نفسه ومع الآخرين وهو يتحدث عن أيام فقره في ظل تغير ظروفه الاجتماعية .

وكان علينا من أجل بيان ذلك الفارق في طريقة تناول كل من هؤلاء الأربعة لظروف حياتهم المعيشية في ظل الفقر والحاجة . ضرورة أن نقترب ما سجله هؤلاء في أوراقهم الخاصة . والإطلاع على ما سجلوه من كلمات ولسوف يوضح ذلك ما قصدناه من تعليقا السابق ، في ظل تصوير كل منهم لحالة الفقر التي عاش في ظلها . . وتأثير تلك الحالة على اتجاهه ناحية طريق الفن بلا مساندة إلا من موهبته التي اقتنع بقوتها وقدرتها على إخراجه من دائرة ذلك الفقر !

فأم كلثوم صورت لنا نشأتها التواضعة في ظل معيشة صعبة وفقر كبير ، وذلك في عبارات بسيطة وتلقائية . وما روته عن ذلك قولها : «ولدت في قرية متواضعة صغيرة ، قديمة كسائر القرى . . وهي في القاموس الجغرافي اسمها الأصلى طموية وقد جعلها على باشا مبارك في الخطط التوفيقية ، وظلت على هذا الوصف حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وإن طرأ عليها عدة تغيرات . . وظلت بسيطة ومتواضغة ولا يرتفع فوق أرضها إلا بيوت معدودة طلاها أصحابها باللون الأبيض» .

إلى جانب ذلك كانت هناك عشرات الصور التى سجلتها أم كلثوم والتى نستشعر من خلال الوقوف على تفاصيلها حجم الفقر والحاجة التى عاشت فى ظلها طفلة صغيرة مثلها . . ومن هذه الصور قولها على سبيل المثال : «ركبنا مرة القطار لمدة ساعتين ونصفاً ، ثم ركبنا الحمير لمدة ساعتين ونصف الساعة ، لكى نصل إلى «الكفر» الذى سنحبى فيه ليلة الفرح . . ولما وصلنا بسلامة الله بعد هذا المشوار الشاق الطويل . . تبين لنا أن الفرح قد تأجل» .

وصورة أخرى ذكرت فيها: «كنا نضطر إلى الانتظار ١٢ ساعة على الرصيف وكان الإنتظار في معظم الأيام وسط البرد الشديد، أو تحت الأمطار الغزيرة التي كانت تحرص على استقبالنا في كل محطة نلجأ إليها»! كما أوضحت أم كلثوم إلى جانب ذلك . . مدى صعوبة حياتها المعيشية في ظل أسرة فقيرة ، كان عائلها لا يكاد يجد النقود للإنفاق عليهم إلا بشق الأنفس فقد قالت :

«كان والدى يعمل إمام مسجد قرية طماى الزهايرة، وكان مرتبه من هذه الإمامة لا يكفى للصرف على أسرته، ولهذا كان يقرأ في الموالد، وكان دخله من عمله الإضافي وعمله الأصلى لا يتجاوز عشرين قرشا . .»(١)

وكما نعلم جميعا ، فإن الفقر . . معناه فقدان أبسط قواعد الحياة الكريمة ، ليس في الماكل واللبس فقط . . بل وكذلك في مجال الرعاية الصحية ! . وفي ظل فقدان هذه الرعاية على المستوى الإجتماعي أنذاك . . فقد عانت أم كالثوم وأقرانها من أبناء القرى والنجوع . . مشاكل صحية خطيرة . . تركت أثارها واضحة على حياتها فيما بعد . . والنجوع . . مشاكل صحية خطيرة . . تركت أثارها واضحة على حياتها فيما بعد . . الدواء أو الحلاج . إضطر لبيع بعض ما كنانت تملكه زوجته من بعض قطع الذهب البسيطة . ولولا تدخل العناية الإلهية والإسراع في إحضار الدواء المطلوب . . لأصيبت أم كلثوم بعاهة مستدية في عينها . . ولتحولت مع الأيام إلى طه حسين أخر ! .

ولقد سبق لنا القول بأن فريد الأطرش كان صادقا مع نفسه مثل أم كلثوم خاصة في حديثه عن حالات فقره والمشاكل التي واجهها في ظل هذا الفقر! . رغم أنه كان أميراً . ومن هنا كان علينا أن نواصل الحديث معه من خلال ما سجله عن حالته هذه . . لولا أننا رأينا أن الفنان عبد الحليم حافظ يستحق ذلك التقديم . . وذلك بسبب إرتباطه بالقرية وبالعيش في ظل ظروفها المعيشية الصعبة . تماماً مثل أم كلثوم . . ولسنا في حاجة إلى نذكركم في هذا السياق . . بأن كل من عبد الوهاب . وفريد الأطرش قد عاشا وتربيا في المدينة . . بعكس كل من أم كلثوم وعبد الحليم اللذان ولدا وعاشا فترة لا بأس بها من حياتهما في القرية . وذلك من قبل أن يهاجرا إلى المدينة ! .

لقد كانت حياة عبد الحليم حافظ في قريته «الحلوات» . . في غاية الصعوبة مادياً واقتصادياً وفي ظل عدد من الأولاد كثير ! ودخل قليل . . ورحيل مبكر لوالله وقد صور

<sup>(</sup>١) مذكرات أم كلثوم - مجلة «هي» وأخيار اليوم .

لنا تلك المعيشة وهذه الظروف في كلمات في غاية البلاغة . . فنراه يقول عن ذلك على سبيل المثال : «طفولة تعيسة ، فلم أشعر فيها بطعم السعادة . . وكل ذكرياتها مؤلمة» .

هذه الطفولة التعبسة التي يشير إليها عبد الحليم في أوراقه الخاصة . امتدت به حتى بلغ سن السابعة من عمره . . عندما دخل ملجأ الأيتام للإقامة به بصفة دائمة ! نظراً لحالة الحاج أحمد عكاشة الإقتصادية وهو الذي تكفل برعايته ورعاية كل أخوته من بعد رحيل والديه ! .

وهناك عشرات المواقف الصعبة التي نتمكن من خلال الوقوف على ما بها من تفاصيل من معرفة حالة الفقر التي اجتاحت حياة هذا الفنان مرهف الحس . . ولازمته حتى وقت قريب من فترة شبابه . هذه المواقف قد أشار إلى معظمها عبد الحليم نفسه فنراه يقول عن ذلك : « . . وحين حصلت على الشهادة الابتدائية من الزقازيق ، أصبح هدفى الأول أن أواصل تعليمي مهما كانت الظروف والعقبات ، وأن أزيل هذه الأشواك التي تدمى قلبي وقدمي » .

كما أشار إلى بعضها العديد من أصدقاء عبد الحليم حافظ من الذين التقوا به في هذه الفترة المبكرة من حياته ، وها هو الكاتب الصحفى مفيد فوزى يقول في وصفه لإحدى هذه الصور : «قابلت عبد الحليم ذات مساء في يوم ٨ أغسطس عام ١٩٥٣ ، والتقينا وتصادقنا ، فقد كان كل منا والقياس مع الفارق يحلم ، وكانت أحلام يقظتنا كبيرة . . وكنا نمشى أنا وهو من المنيل إلى شبرا حيث كنت أسكن في شارع رائف بالترعة البولاقية»(١) .

ولا ننسى أن نشير فى هذا السياق إلى أن حالة الفقر التى عاشها عبد الحليم وأسرته قد أثرت تأثيراً كبيراً على صحته ، إذ اصيب فى بداية حياته بمرض البلهارسيا . . ولم يكن يجد المصاريف للعلاج . . حتى أتى عليه هذا المرض فى نهاية حياته ، وتسبب فى رحيله مبكراً .

وعبد الحليم نفسه قد وصف لنا بداية إصابته بحرض البلهارسيا . حين قال : «لا أنسى يوم أن تخليت عن ترددي وخوفي أمام الأطفال وخلعت ملابسي وألقيت بنفسي في مياة الترعة . . هذا التشجيع الذي وجدته منهم والذي دفعني لتكرار

<sup>(</sup>١) صباح الخير - أفقر الفقراء - مفيد فوزى ، ١٩٧٧/٤/٢١ .

الحاولة .. قد جعلنى من عشاق النزول فى غيطان الأرز التى تعرقها المياه الراكدة .. وفى مياه الترع وشعورى بأننى مثلهم جرىء .. لكن صداقات هؤلاء الأطفال فى الحلوات جلبت لى المتاعب .. وكان ذلك حين دخلت مرة إلى دورة المياه واكتشفت أننى أنزف دماً .. إنها البلهارسيا اللعينة .. وكانت تلك بداية رحلتى مع المرض .. فقد كتب على أن أعيش داخل المستشفيات ولم يتجاوز عمرى العاشرة» .

### \*\*\*

وحين يأتى الحديث عن الفارس الثالث من هؤلاء الفرسان الكبار . . ونعنى به فريد الأطرش . . غبد أن ظروف الفقر التى عصفت به ، قد لاحقته وهو فى سن مبكرة من طفولته ، وكان من قبل قد عاش قسطاً يسيراً من حياته . . داخل أحضان قصور والله أمير الرروز بجبل لبنان ، وقد وصف لنا فريد الأطرش حياته هذه فى بعض الصور التى عايشها ، وذلك من قبل أن يدركه الفقر وأسرته الصغيرة . فنراه يقول عن ذلك : «ولدت فى عائلة الأطرش المعروفة والتى كانت ولا تزال تتزعم قبائل الدروز ، وألحقنى كيقية أبناء العائلة ، أنا وشقيقتى آمال وشقيقى فؤاد بروضة الأطفال ولم يحدث شىء يذكر يمكن أن يكون شيئاً أثناء حياتنا الدراسية فى روضة الأطفال حتى شبت الثورة بين قبائل الدروز ، وخشى والدى أن يصيبنا أذى فأشار على والدتى بئن تصحبنا إلى مكان هادىء فانتقلنا إلى مصر فى عام ١٩٢٤» (١)

هذا العيش الطيب في رحاب القصور والزعامة . لم يدم إلا ثماني سنوات فقط . . وبعدها ركب فريد وأسرته قطار الفقر السريع بدءًا من عام ١٩٢٤ . ليلحق بذلك بالثلاثه الآخرين . . هذا القطار الذي لم يتوقف بهم في محطة آمنة إلا بعد سنوات قضوها داخل أحد الأحياء الشعبية . . ونتلك في ظل معنانة شديدة نجمت عن إنتهاء الخزون المالي الذي جاءت به أمه من الشام . . وقد عبر فريد الأطرش عن تلك المعاناة أصدق تعبير . . فنراه يقول بلا مواراة أو تحجل : «مرقنا إلى باب البحر، وأمضينا أكثر النهار نبحث عن مسكن ، وبنات البلد مطلات من النوافذ ، يتناقلن عبرات غريبة على أسماعنا ، وما كانت تردده إمى ، التي بدت متعبة من كثرة التجوال والسؤال . . وتقدمت إلينا ذات الشهامة منهم فدلتها على شقة من حجرتين وملحقاتها والأجرة ستون قرشاً ! . وما كادت إمى تستريح حتى عادت

<sup>(</sup>١) مجلة دنيا الفن - الصادرة في ١٩٤٧/١٢/١٨ .

إلينا لكى تشترى لنا الطعام ، ولما طالت غيبتها إحتجت أمال بالدموع . . أما أنا فسألت فؤاد شقيقنا الذى كان يكبرنى بخمسة أعوام . . فؤاد ماذا حدث ؟! . وهل سنسكن هاتين الحجرتين . . بدلا من قصرنا في بيروت»(١)

وأمام هذه الظروف الجديدة التى فرضتَ نفسها على حياة فريد الأطرش وأسرته الصغيرة . . لم يكن أمامه سوى الإستسلام لمشيئة القدر . . والعيش فى كنف تلك الظروف ، على أمل أن يتغير الحال ، ويعود أميراً من جديد! . ولما طالت هذه الأيام ، وأخذت الأحلام تتبدد وتفر من بين الأصابع خلسة! . إضطر بقبول الواقع صاغراً .

وما قباله فى هذا الشبأن: « . . ومع مرور الأيام بدأنا نوطن النفس على الحياة الجديدة ، حين بدأت إمنا تطبخ وتغسل ، وتقوم بأعمال البيت ، خفيفها وثقيلها . أما نحن فنشترى الفول فى أطباق من الصاج والخبز من مخبز على قارعة الطريق . .» .

لقد كانت في حياة فريد الأطرش ، كما كانت في حياة كل من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ صوراً أخرى كثيرة ، وقد أوضحت لنا تلك الصور كيف كان يعيش هو وأسرته في ظل حالة الفقر التي إنقلبت في حياتهم . . ما دفعه مثل الاحرين في طريق الفن . . وقد سبقته إمه الأميرة علياء إلى ذلك الطريق . . هذا الفن الذي كان يمثل بالنسبة لهم جميعا . . طوق النجاة الذي ساهم كثيراً في هروبهم من شبح الفقر ، وركوبهم قطار الشهرة والجاه والأموال . .

### \*\*\*

وأخيراً يتوقف بنا حديث الفقر والحاجة - فوق هذه الأوراق أمام حالة الفنان الذي هرب من دائرة الفقر حتى وهو يكتب مذكراته . . وقد سبق وأوضحنا كيف تمكن محمد عبد الوهاب وبإقتدار من إغفال جانباً كبيراً من حياته ، حيث نشأ فقيراً ووسط أسرة فقيرة ، مما جعل العديد من النقاد ومن المؤرخين يتولون هذه المهمة بدلاً منه ، ولولاً شهوة فنان كبير مثله وأهمية دوره في دفع عجلة تاريخ الفن ، لما اجتهد هؤلاء وأجهدوا أنفسهم لإظهار ما في حياته من خفايا ارتبطت بنشأته الأولى . .

وكان في مقدمة من قدم لنا معلومات جديدة عن حياة محمد عبد الوهاب ؟ وعلاقته بالحارة . . هو الناقد والمؤرخ الفنى الراحل كمال النجمى الذى ذكر أن الفنان محمد عبد الوهاب ولد في حارة برجوان بحى باب الشعرية بالقاهرة . . وهي

<sup>(</sup>١) لحن الخلود - فريد الأطرش - فوميل لبيب.

حارة كانت في الماضى البعيد مكاناً يجتمع فيه المغاربة الوافدين إلى القاهرة والمهاجرين إليها . وكان والده الشيخ الفقير عبد الوهاب أبو عيسى يعمل مؤدناً في مسجد الشعراني بنفس حي باب الشغرية ، وهو يستكمل رزقه القليل من تلاوة القرآن الكريم في ماتم الحي أحيانا . . ثم أضاف كمال النجمي بخلاف ذلك قوله : «ووالد الفنان محمد عبد الوهاب . قد نزح من قريته الصغيرة بمديرية الشرقية طلباً للرزق في القاهرة الواسعة . . ووجد بعد معاناة . . وظيفة مؤذن في مسجد الشعراني ، فاستقر بتلك الوظيفة واتخذ من القاهرة مؤثلاً وموطناً» .

كما أشار كمال النجمى أيضا فيما يخص حياة عبد الوهاب الأولى أن بعض الذين كتبوا عن هذا الفنان العبقرى وربما بإيحاء منه قد أشاروا إلى الشيخ الشعرانى ووصفوه بأن الجد الأعلى لحمد عبد الوهاب . . وفى الحقيقة ، فإنه لا صلة على الإطلاق بينه وبين نسب الشعرانى - صاحب المسجد - إلا الصلة الروحية التى شهدت طفولته وصباه وباكورة شبابه . وقد حاول عبد الوهاب نفسه طلباً لمزيد من محبة الناس له أن ينتحل هذا النسب حيث سمعناه فى مرة يقول فى حديث إذا عى ؛ جدى هو الشيخ الشعرانى الكبير . .(١)



<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب مطرب المائة عام - كمال النجمي.



● الفنان محمد عبد الوهاب يعرض على أخيه الشيخ حسن أحدث أعماله الفنية!!



€ الفتاة أم كلثوم .. من طماى الزهايرة إلى رحاب الفن

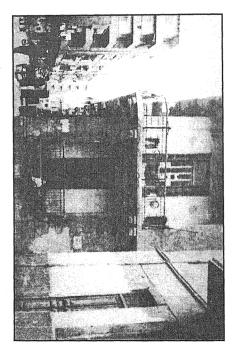



●عبد الحليم حافظ مع إحدى قريباته في مدينة الزقازيق

## الفصلالثالث

# التلقى والتقليد ثم التألق ومن بعده الشهرة والنجومية

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

من خلال الوقوف على قصة حياة هؤلاء الأربعة ، خاصة علاقتهم بالفن . . والاطلاع على العديد من المصادر المروبة أو المكتوبة . . رأينا أن هؤلاء الكبار قد ارتبطوا بأربعة مراحل لعبت كل مرحلة منها دورها البارز والمؤثر في حياتهم الخاصة وفي مسيرتهم الفنية . بل وفي تصورنا فقد تركت آثارها واضحة على مسيرة تاريخ الفن المصرى والعربي في العصر الحديث بشكل عام .

ويأتى في مقدمة هذه المراحل ، مرحلة «التلقى والتقليد» ، التى اختلف تأثيرها ومداها الزمنى في حياة هؤلاء باختلاف الظروف التى مرت بكل منهم ، وكذلك بنظرة المجتمع إلى الفن . كما تميزت هذه المرحلة عن غيرها من المراحل الأخرى بأنها كانت من أصعب المراحل التى لعبت دورها الكبير في مسيرة حياة هؤلاء جميعاً . كما ارتبطت في الوقع بإرادة التحدى والمقاومة سواء بالنسبة لما كان سائداً في مصر خاصة ، سواء في مجتمعهم الصغير داخل الأسرة أو في المجتمع الكبير ورموزه! . كما ارتبطت هذه المرحلة بحالة الفقر التي مروا بها جميعاً .

ومن بعد مرحلة التلقى والتقليد . . تطفوا إلى السطح المرحلة الثانية وهى ما أطلقنا عليها «مرحلة التألق» . وهى التي شهدت بزوغ نجم هؤلاء الأربعة وتمكنهم من فرض سلطانهم الغنائي والموسيقى . . بعدما تصالحوا مع أفراد أسرهم بإقناعهم بدورهم ومواهبهم وإمكانياتهم ! .

وقد بانت صلامح هذه المرحلة في حياة هؤلاء منذ أن لفتوا الأنظار لما كنانوا يقدمونه من ألوان فنية جديدة . . الأمر الذي جعل منهم محط أنظار رجال الإعلام والصحافة الذين سعوا لتسليط المزيد من الأضواء على مواهبهم وعلى نشاطهم وتألقهم الفني كل في ميدانه! . ولا ننسى أن نشير فى هذا السياق إلى أن هذه المرحلة قد شهدت هى الأخرى تحديات وصعوبات واجهت هؤلاء العظماء . خاصة فى بدايتها . وذلك فى ظل منافسات فنية شرسة ووجود فنانين كبار آخرين كانوا يسعون لتأكيد تواجدهم ضد هذه الموجة الفنية الجديدة . وأكثر من ذلك نقول إن هذه المرحلة قد شهدت أيضا بدايات التنافس والصواع بين ألاربعة الكبار بعضهم ضد بعض . حتى أن الواحد منهم كان يسعى للقضاء على الآخر ، سواء بطرق مشروعة أو بغير مشروعة .

ومع مرور الأيام والسنين ، ونجاح هؤلاء الأربعة في تثبيت أقدامهم داخل شارع الفن . . بدأت ملامح المرحلة الشائقة تظهر في الأفق ، وهو ما أطلقنا عليه «مرحلة الشهرة» . هذه المرحلة هي التي شهدت بحق اقتراب هؤلاء جميعا ، بلا منافس من كل عقول وقلوب وعيون الجماهير سواء من المستمعين أو من المشاهدين . . وقد باتوا ينتظرون ظهور أعمال فنية جديدة لهم سواء في الإذاعة أو في السينما .

وكان من أهم ملامح هذه المرحلة . . زيادة جرعة الشهرة في جياة هؤلاء نظراً لما كان يقدمونه من ألوان من الفنون فاقت ما كان يقدمه غيرهم آنذاك . وبالتالى فقد شهدت إنطلاقهم في رحاب الجد ودخولهم أفاقاً جديدة مثل العمل بالسينما .

ليس هذا فقط ، بل وتحولوا في ذات المرحلة إلى مصادر لكل ماهو جديد سواء في الملبس أو المسكن أو في ركوب السيارات . . وقد أخذ يقلدهم كل الناس ويمشون وراء ما يقومون به بلا وعى أو تفكير ، ولذلك نحن نعتبر أن هذه المرحلة ، كانت من أطول مراحل حياة الأربعة الكبار . . حيث إنطلقوا من بعدها بسرعة ليدخلوا إلى المرحلة الأخيرة . وهى «مرحلة النجومية» والتي ظلوا بداخلها متربعين فوق كل مقاعدها بلا منافسين حتى يوم الرحيل ! .

ونظراً لأننا نعتبران هذه المراحل الأربعة ، هى التى شهدت كل تفاصيل حياة هؤلاء الكبار . . خاصة داخل شارع الفن . . فقد رأينا أن نتحدث أولاً عن مرحلتين فقط ، هى الأولى والثانية . . ويشمل حديثهما كل أوراق هذا الفصل . ثم نستكمل بعد ذلك حديث بقية المراحل . . وما نود أن نشير إليه هنا . . أن تلك المراحل ، لم يكن يحدها فواصل زمنية معروفة . . وإنما تداخلت أحداثها في كثير من الأحيان . . ما جعل هناك صعوبات بالغة في تحديد البدايات أو النهايات . كما كانت بخلاف ذلك غير متساوية في سنواتها ، وبالتالى فقد كان توقيت دخول هذه المراحل خاصة الأولى والشائية بالنسبة لعبد الوهاب كفنان مبدع وأم كلثوم كسيدة للغناء العربى متقارب إلى حد بعيد ، وكذلك بالنسبة لفريد وعبد الحليم ، اللذين إختلفا في دخول تلك المراحل زمنياً بحكم فارق السن ، . . وبعكم الفترة الزمنية التي ظهرا خلالها . . كما لاحظنا في الوقت نفسه وجود أفاق تشابه مشتركة بن هؤلاء الأربعة داخل المرحلة الواحدة ، وربما يعود ذلك إلى تشابه البيئات والظروف الاجتماعية التي عاشوا في ظلها أو مروا بها .

هذا التشابه الملحوظ قد أخذ في التباعد والميل ناحية الإختلاف خاصة في آخر مرحلتين . . إذ لعبت الإمكانيات وقوة النفوذ الفنى والريادة ومعرفة أسرار النجاح داخل شارع الفن الدور الأكبر في تحديد تلك الاختلافات وبيان أصولها . .

ولا شك أن الوقوف بالتفصيل على أحداث هاتين المرحلتين ومعرفة أسراوهما سوف يوضح لنا الشيء الكثير عاكنا نجهله عن حياة هؤلاء ، وعوامل التأثير والتأثر التي عايشوها في حياتهم خلال فترة النشأة سواء داخل الأسرة أو حتى خارجها . وكما تعودنا من قبل ، ووفقنا للترتيب الذي ارتضيناه منذ البداية معاً فوق هذه الأوراق . . كان لا بد لنا من أن نبدأ حديث المرحلة الأولى والمرتبط بالتلقى والتألق . . عن الفنان القدير محمد عبد الوهاب . ثم نتبع ذلك بحديث الفنانة العبقرية الأخرى أم كلثوم ومن بعدها كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ .

وبما لاحظناه بخصوص آفاق التشابه المتعددة بالنسبة لتفاصيل هذه المرحلة فى حياة كل من عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وعبد الحليم على الرغم من الفارق الزمنى الذى أشرنا إليه من قبل أن أولى ملامح هذه الآفاق قد تجلت فى تأثر كل من هؤلاء الأربعة بالأب صاحب الصوت الجميل الذى بانت حلاوته فى تالاوة القائرة أو إقامة الآذان للصلوات الخمس .

ليس هذا فقط .. بل وكانت بداية هؤلاء الأربعة وبلا استثناء متوقفة على تقليد غيرهم من فنانى عصرهم ، مع إختلاف ذلك التوقيت وكذلك الهدف .. والعجيب وكما سوف نلاحظ .. أن فنانا قديراً مثل عبد الحليم حافظ .. كان إمامه وإستاذه في التقليد هو الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب ! . بل وأكثر من ذلك فقد كان إتقان عبد الحليم في تقليد بعض أغنيات محمد عبد الوهاب أمام لجنة الإناعة .. هو بمثابة جواز مروره لإعتماده مطرباً بعد ما كان من قبل عازةً موسيقياً لإحدى الآلات المعروفة .

وكذلك فإن حفظ القرآن الكريم ، وتجويد بعض آياته ، بحكم البيثة الدينية التى عاشوا بها . . كان له تأثير السحر في إتقانهم لحرفة الغناء . . خاصة بالنسبة لحمد عبد الوهاب وأم كلثوم .

ولا ننسى كذلك أن نشير فيما يتعلق بأفاق هذا التشابه في حياة هؤلاء الأربعة خاصة بالنسبة لمرحلة التلقى والتقليد ، إلى دور البيئة الزراعية التي عاشوا بها حيث الخضرة وراحة البال ، والهدوء ، والتي لعبت هي الأخرى دوراً كبيراً في تألقهم سواء فيما كانوا يقلدونه أو يجيدونه من تلقاء أنفسهم . وقد عوفنا من قبل كيف وأين عاشوا في طفولتهم وفي صباهم ، وهي الفترات الأولى التي شهدت ظهور مواهبهم الفنية المرتبطة بحلاوة الصوت .

ولقد أثبتت وقائع حكايات هؤلاء الأربعة أنهم تلقوا مبادئ الفن الأولى داخل أسرهم بطريق غير مباشر .. وكانت بذلك أولى بشائر هذا التلقى فى حياتهم . حيث تأثروا جميعا بحلاوة الصوت الذى كان يتحلى به كل من الشيخ عبد الوهاب أبو عيسى والشيخ إبراهيم البلتاجى والشيخ على شبانه . . وكذلك تأثر فريد الأطرش بحلاوة صوت والدته الأميرة علياء المنذر . بل وأكثر من ذلك فإن فناة عظيمة مثل أم كلثوم . قد هيأت نفسها ودربت صوتها فى هذه المرحلة لمساعدة والدها فى حفلات الإنشاد الدينى إلى جانب أخيها الشيخ خالد! . وكذلك فعل فريد الأطرش الذى نزل إلى ساحة الفن مثل أم كلثوم مبكراً وذلك لمساعدة إمه حين كانت تعزف على عودها المشهور آنذاك فى سرادقات الفن بحى روض الفرج بدءًا من عام 1970 .

بل وكان فنان مثل عبد الحليم حافظ . . قد استغل فترة التقليد هذه في كسب لقمة العيش حين كان يشارك وهو لايزال صبيًا في الحفلات الموسيقية التي كان يقيمها ملجأ الأيتام . . وذلك بالعزف على إحدى الآلات التي تم تدريبه عليها! .

ورغم هذا التأثير المبكر فنياً في حياة هؤلاء الأربعة والذي بدأ من داخل الأسرة . . فإنه لولا وجود موهبة فنية متأصلة قد خُلقت معهم حين جاءوا إلى الحياة . . لما تمكنوا من التواصل فنياً . . وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ، والأدلة على ذلك كثيرة : منها على سبيل المثال أن فناناً مثل اسماعيل شبانة . كان قد ظهر قبل ظهور أخيه الصغير عبد الحليم داخل شارع الفن . . ومع ذلك لم يحظ بما حظى به عبد الحليم حافظ . . وكذلك كان الشيخ خالد الأخ الأكبر لأم كلثوم ، والذى فشل هو الأخر سواء وفق إرادته أو إرادة والده في أن يكون مطرباً مثل اخته الصغيرة . وقد رأيناه من بعد دخول اخته إلى دائرة الشهرة ينسحب من شارع الفن ، مكتفيا بأن يكون مدياً لا عمالها هو ووالده .

أما الفنان فريد الأطرش، فهو الوحيد الذى خرج عن هذه القاعدة، عندما تساوت موهبته الفنية مع موهبته الخنانة أمال أو أسمهان والتي أصبحت بعد أشهر قليلة أحد مشاهير الفن الغنائي في ذلك الوقت. بل وكان لها الفضل الأكبر في الأخذ بيد فريد بقوة في داخل شارع الفن . . ونحو المجد والشهرة والنجومية .

### \*\*\*

ومن الملاحظات الواجب ذكرها فى هذا السياق ، هو ضرورة التأكيد على أن مرحلة التقليد فى حياة هؤلاء الكبار . إنما فرضت عليهم فرضا ، إما بسبب البيئة التي عاشوا بداخلها ، أو بسبب الحاجة والفقر ورغبة أولى الأمر فى أن يساعدهم أبنائهم . ومع ذلك فلولا وجود الموهبة ، لما استجابوا بسرعة لجالات هذا التلقى ، أو تأثروا به . .

ولدينا غاذج قد أثبتت ذلك بوضوح . . وأولها أم كلثوم ثم فريد الأطرش وأخيراً عبد الحليم حافظ . . هذه المواهب ذاتها كانت صاحبة الفضل الأكبر في انتقالهم جميعا إلى الجزء الثاني من هذه المرحلة . . ونعني بذلك التقليد الذي لعب الدور الأساسى في نجاحهم في وضع أقدامهم على أول طريق الفن! . كما دفعهم في

الوقت نفسه للخروج من نطاق سيطرة الأسرة . حيث أصبح المجال أمامهم أوسع وأرحب . كما مكنهم في الوقت نفسه من البحث فيما هو موجود حولهم وغير مناسب . . إعتماداً على مواهبهم ، وإتقان كل منهم وسائل إظهار حلاوة الصوت! .

### \*\*\*

ونحن نعتبر مرحلة التلقى هذه كانت من أزهى مراحل حياة هؤلاء الأربعة فنياً . . إذ لم يصادفوا فيها ما صادفوه من مشاكل مع أولياء أمورهم بسبب اشتغالهم بالفن بل بالعكس فقد أدخلت هذه المرحلة السرور على نفوس أولياء أمورهم وذلك عندما شاهدوا أولادهم يقلدونهم في التجويد والتلاوة والإنشاد . . إعتقاداً منهم بأن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل عملى في دخولهم إلى نطاق الحون والمدد . . إذ سيقبل أولادهم على مساعدتهم في نفس مجالهم الديني . وقد بدت بوادر ذلك الترحيب في حالة أم كلثوم التي كان يصطحبها والدها لمشاركته في إحياء الحفلات الدينية . والتي ساهمت في زيادة الإقبال على تلك الحفلات . .

ولقد أكدت أم كلثوم نفسها وفى أوراقها الخاصة أنها ساهمت فعلاً فى إحياء بعض هذه الحفلات فى مصاحبة أبيها وأخيهاً فى مقابل قطع حلاوة ، أو الحصول على قرش صاغ أحمر! .

إن هذه الموهبة المبكرة قد أثلجت صدر والدها الشيخ إبراهيم ، وجعلته يتمسك أكثر بمشاركة طفلته الصغيرة في كل الحفلات أو المناسبات الدينية التي كان يحييها سواء في قريته أو في القرى الجاورة . وقد ظلت أم كلثوم هي الأخرى تسير وفق تقاليد والدها سواء فيما كانت تغنيه من مواويل دينية . أو في إرتدائها لزى الصبيان! . كما ظلت كذلك متمسكة بهذه التقاليد حتى من بعد إقامتها الدائمة بالقاهرة .

وكذلك كان تقليد محمد عبد الوهاب لأبيه وأخيه الشيخ حسن ، من الأمور التى فرضت عليه مبكراً حضور حلقات الذكر والإنشاد الدينى التى كانت تقام أنذاك في حى الشعراني والأحباء الجاورة . . وكان الصبى عبد الوهاب كثيراً ما يساهم في هذه الحلقات ، مقلداً لشيوخها . . وقد لاقي في ذلك تشجيعاً كبيراً من

أسرته ، على أمل أن يروه في يوم من الأيام منشداً أو قارئاً للقرآن . . مكملاً رسالة والده . . الذي كان يتمتع بصوت جميل .

ولكل من أم كلثوم وعبد الوهاب ذكريات طيبة ارتبطت إلى حد بعيد بمرحلة التقليد هذه . . وهما يذكران ذلك بالتفاصيل . . رغم أنها وقعت وهما في سن صغيرة . .

وما ذكرته أم كاشوم عن بداية إرتيادها لهذه المرحلة قولها: "ومن الصور التى تعيش في ذاكرتي صورة أبي وهو جالس على الأرض يعلم أخى قصة النبي، والقصائد والتواشيح ليساعده في عمله الذي يقوم به . . وأذكر أنني لم أكن أهتم بالجهود التي يبذلها أبي لتعليم أخى وتحفيظه هذه القصائد . . لقد كنت في شغل بالجهود التي يبذلها أبي لتعليم أخى وتحفيظه هذه القصائد . . لقد كنت في شغل عنها باللعب مع أجمل فتاة في الدنيا مع عروسة جدتي . ولكن يظهر أن التكرار بدأ أقلده وهو يعلم أخى خالد . . وفي أحد الأيام اصطحبني أبي ووقف وراء الباب يوبني وأنا أقلده ، فلما انتهبت من تقليده قال لي : تعالى معايا حفلة شيخ البلد، قلت له : مش عاورة أروح . . فأخذ أبي يغربني بالكراملة التي أحبها فعاندت ورفضت ، ولكن لما بدأ يلوح بطبق الهلبية الذي أعشقه زاد عنادي ووافقت على أن أذهب معه إلى الحفلة ، وكانت مزدحمة بالناس ، فقد بلغ عدد الذين حضروها حوالي خمسة عشر شخصاً . وكان هذا العدد بالنسبة لي هو الزحام الضخم! . أذهب منى أبي أن أجلس بجانبه على الكنبة الخشبية لي هو الزحام الضخم! . المغنين في ذلك الوقت . . ولكني رفضت الجلوس وأصورت الوقوف فوق الكنبة وبدأت أغني » .

وما ذكره الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عن تلك الفترة المبكرة من حياته والخاصة بأولى محاولاته في التقليد . . لم يختلف كثيراً عما ذكرته أم كلثوم إلا في بعض التفاصيل . . فنراه يقول على سبيل المثال : «في ذلك الحين الذي تفتحت فيه مداركي ، كنت أرى وأسمع حلقات الذكر التي كان المصلون يقيمونها في المسجد بعد صلاة الفجر في بعض الأحيان وبعد صلاة العشاء أحيانا أخرى . . ورغم أننى كنت في حوالي السابعة ، إلا أننى كنت أسعر كلما سمعت إنشاد المصلين في أنغام الذكر الرتيب بإنقياد عجيب وكانت أهازيجهم الدينية تطربني

وتبعث فى أعماقى نشوة لها مفعول السحر . . وهكذا بدأت أتعلق بحضور هذه الحلقات ، فكنت أستيقظ كل يوم قبل الفجر ، ثم أذهب إلى المسجد حيث أروى ظمأى من أناشيد الذكر وأرددها مع المصلين» .

ولا نحسب أن أم كاثوم وعبد الوهاب قد توقفا في مرحلة التقليد هذه عند حد ترديد ما كان يُتلى عليهما داخل المنزل أو في محيط الأسرة التي عاشا بها فيه . بل وسوف نعرف تفصيلاً فيما بعد أن هذا التقليد قد خرج عن نطاق الأسرة وزحف ناحية كبار المطربين والمنشدين في ذلك الوقت ، وكان على رأسهم الشيخ أبو العلا محمد والشيخ سلامة حجازي وآخرين .

هذه الفترة المتأخرة في مرحلة التقليد، قد جاءت في بدايتها على استحياء . . كما لعب الحظ فيها دوره الكبير ، وخاصة بالنسبة لفنانة صغيرة مثل أم كلثوم التي كانت القرية تمثل حتى هذه اللحظة عالمها الكبير ، ولولا إجادتها لفن التواشيح وترسها بالموهبة وقدرتها على احتواء ذلك الفن الصعب لما استطاعت لا هي ولا حتى زميلها عبد الوهاب من السير قدماً داخل مرحلة التقليد حتى نهايتها .

وإذا كان تقليد أم كلثوم لفنانين غير والدها ، وارتباطها بفن التواشيح التى كانت تسمعها من هنا ومن هناك . قد لاقى تشجيع والدها الشيخ إبراهيم ، وعمق فى نفسه رغبة أكبر وحلم أعظم رأى فيه أن هذه الصبية ستصبح فى يوم من الأيام إما منشدة دينية ذائعة الصبت . أو مقرئة للقرآن الكريم وبذلك تجلب له المال الكثير وتساهم بصوتها فى دفع عجلة حياته الإقتصادية نحو الأمام - فإن ذلك الحلم بالنسبة للفنان عبد الوهاب كان يمثل صعوبة شديدة خاصة عندما عرف والده وأخوه باتجاهه للغناء وحبه لحضور الأفراح والحفلات المسرحية ! . إذ بدأ أخوه فى تضييق الحناق عليه وإغلاق كل منافذ إنطلاقه كما وقف ضد كل محاولات قيامه بتقليد غيره من المنشدين وأصحاب حلقات الذكر! . .

 الكتاب والانصراف إلى هوايتى المبكرة . وأذكر بهذه المناسبة أن شهرة الشيخ سلامة حجازى كانت في تلك الأيام قد بلغت مداها ، وأغانيه قد ذاعت على كل لسان ، فكنت أجد لذة لا تعادلها لذة حين أجمع صبيان الحارة وأغنى لهم ما أحفظ من أغانى الشيخ سلامة ، وكانت هذه الهواية تصرفنى عن الذهاب إلى «الكتاب» في بعض الأحيان ، بينما كنت في أغلب الأحيان أذهب إلى الكتاب في الصباح كالعادة ثم أدعى الكذب بوفاة عمى أو عمتى فيمنحنى المدس إجازة لحضور جنازتها . وسرعان ما يضمنى ركن في أحد حوارى الحي مع أقرانى وأمضى في تقليد غناء الشيخ سلامة ، حتى إذا حان موعد رجوعى إلى البيت حملت كتبي وعدت كما لو كنت قد أمضيت نهارى في تلق الدوس» . .

بل وقال عبد الوهاب أكثر من ذلك: «وأذكر أن شيخ الكتاب لاحظ كثرة إدعائى بوفاة عمتى طمعاً في الإجازة فاستفسر من والدى الذى كذبنى بالطبع، وكانت علقة ما زلت أذكرها كلما سمعت بوفاة إحدى العمات. ورغم هذه الشدة التي عوملت بها من أسرتى، فإننى لم أستطع ترك هوايتى للغناء . . بل لقد كنت أعجب أن هذه الخاولات تزيدنى تصميما على السير في الطريق الذى تدفعنى إليه ميولى الشخصية . ولذلك كنت كلما سمعت عن «فرح» أو «مولد» يقام في أية بقعة بالقاهرة ، أشمر عن ساقى وأذهب إلى هناك سيراً على الأقدام في سبيل أن أستمع ولو من بعيد إلى كبار المطرين وهم يغنون وينشدون في تلك الأفراح والموالد» . .

### \*\*

يحدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه الصبية أم كلثوم ترغم والدها على استضافة من كانت تقلدهم . . ونطلب حسن ضيافتهم . . بل وكانت كثيراً ما تقودهم إلى منزلها لهذا الغرض . . والوالدين صاغرين لمطالبها وينفذونها بلا مناقشة ! وهذا فارق كبير بين الحالتين !

ولقد هزت مرحلة التقليد والتلقى هذه حياتها . . هزاً عنيفاً . . ما أسفر عن زيادة تسكها بالفن . . سواء كان يرحب يه الأهل أم يرفضونه وكان من أبرز من قلدتهم وفق رواية أم كلثوم نفسها هو معلمها الأول الشيخ أبو العلا محمد الذي التقت به مصادفة في محطة السنبلاوين . والذي أثر في نشأتها الفنية الأولى تأثيراً كبيراً . .

فقد كانت أم كلثوم على حد قولها: «أغنى بلا إحساس ولا شعور . . لقد كنت أردد الأغانى التى أسمعها من أبى بنفس الطريقة التى يردد بها التلميذ الصغير جدول الضرب ، وقواعد النحو والصرف» . !!

وإكراما لهذا الضيف الذى شاهدت أبيها يصافحه باحترام داخل محطة القطار دخلت على أمها في منزلها وقالت لها: «إن أهم إنسان في الدنيا سيتناول معنا الغداء . . كل حاجة عندك قدميها له إدبحى الفراخ إللي عندك واللي عند الجيران» .

وبالفعل إرتبطت أم كلثوم إرتباطاً كبيراً بالشيخ أبو العلا الذي نقل إلى والدها إستبشاره خيراً بوهبتها وبصوتها الجميل ، وقدرتها على أن تصبح فنانة مرموقة . وقد أثلج هذا التعليق صدر الشيخ إبراهيم حتى أنه نزل على رغبة الشيخ أبو العلا ، واستجاب لإقتراحه بأن تغزو إبنته سوق الفن والغناء من أبوابه الواسعة حيث مدينة القاهرة .

هذا فى الوقت الذى واجه فيه عبد الوهاب معارضة شديدة من أسرته . . وصلت إلى حد العقاب والضرب . . وقد مر بنا من قبل كيف ربطوه من قدميه ورحفوا به مربوطاً كالحيوان . . حتى البيت ! . . مع أن العكس هو ما كان لابد وأن يحدث . . خاصة فى ظل تقاليد الجتمع المصرى آنذاك . . كما كان عبد الوهاب يقيم فى المدينة وليس فى القرية مثل أم كائوم ! . وهى التى نزلت إلى شارع الفن بدون حجاب . وما أصوتها كل الآذان ! .

ونحن نعتقد أن العلقة الساخنة التى حظى بها عبد الوهاب عقاباً له على تقليده لفنان عظيم مثل الشيخ سلامة حجازى . كانت كفيلة فعلاً بردعه وتخويفه . . الأمر الذى يجعله يتراجع عن هذا الطريق الشاق ، ولولا الموهبة والقناعة والقدرة على السير فى الممنوع لتراجع عبد الوهاب فعلاً أمام هذه الضربات . وكذلك أمام ما واجهه من صعوبات معيشية فى الفترة نفسها ! .

لقد عقد الفنان الصغير محمد عبد الوهاب العزم على السير قدماً في مرحلة التقليد حتى أخرها . . قاماً مثلما فعلت أم كلثوم . ولم يأبه بتلك العقبات أو الصعوبات التي واجهها أنذاك . . هذا الإصرار ذاته جعله ينجح بالفعل في تخطى مرحلة التقليد أيضا بعدما ثبت أقدامه بداخلها . .

وهناك مواقف متعددة حكاها عبد الوهاب بصدق شديد . . وقد تمكن بذكائه المبكر من التغلب على ما فيها من مشاكل . . بخلاف موقف أسرته المعارضة ! . خاصة عندما شعر بأن هوايته للموسيقى والغناء كانت أكبر من مشاكله الخاصة . . وبالتالى فقد أخذت صفة التقليد تفرض نفسها عليه بقوة .

كما كانت أغانى الشيخ سلامة حجازى هى التى أحبها عبد الوهاب بصدق . . الأنها على حد قوله كانت تتمشى مع ما يستهويه وتستسيغه نفسه من أنواع الغناء . فقد كانت كلها أغانى مسرحية حديثة فى ذلك العهد ، بينما كان غيرها من الأغانى الشائعة هى أغانى التخت القدم . . بل وأكثر من ذلك ، فقد إنقلب حب عبد الوهاب لأغانى الشيخ سلامة إلى حب للشيخ سلامة نفسه . . إذ أخذت أمنياته آنذاك تتبلور فى إمكانية مقابلة ذلك الفنان . ومع ذلك لم تتحقق تلك الأمنية بسبب رحيل الشيخ سلامة حجازى ! .

هذا التأثر الكبير إلى حد العشق بالنسبة للشيخ سلامة حجازى فى حياة محمد عبد الوهاب يجعلنا نعود أدراجنا للحديث عن ذات التأثير الذى أحدثه الشيخ أبو العلا محمد فى حياة أم كلثوم . ولذلك نستطيع أن نؤكد فى هذا السياق بأن هذين الشيخين قد لعبا أدواراً هامة فى حياة كل من عبد الوهاب وأم كلثوم .وربا فى أن واحد .

وقد صورت أم كلثوم لنا وللتاريخ الدور الكبير الذى لعبه فى حياتها الشيخ أبو العلا . . حتى أنها لقبته بالعاشق الأول والأخير . كما ظلت كذلك ملازمة له حتى يوم وفاته .

ولم يكن الشيخ سلامة حجازى هو مصدر إلهام ووحى وعشق الفنان الصغير محمد عبد الوهاب . . بل كان هناك غيره . . تماماً كما كان في حياة أم كلثوم مصادر وحى وإلهام كثيرة في حياتها! إذا إرتبطت آنذاك بشخصيات فنية أحرى لعبت هي الأخرى دورها العظيم في تأكيد موهبتها وتأصيلها . . نذكر منهم على سبيل

المثال الشيخ زكريا أحمد والشيخ يونس القاضى . . أما الموسيقار محمد عبد الوهاب . . فقد ظهرت فى حياته شخصية فنية كانت عى جانب كبير من الأهمية . إذ فتحت أمامه باب الدخول إلى شارع الفن . وكان لا يزال على أبواب التقليد أيضا . . إلا أنها ساعدته كثيراً وفيما بعد فى إنطلاقه فى عالم غنائى , فريد! .

ونترك عبد الوهاب يوضح لنا ملامح تلك الشخصية .. ومدى تأثيرها عليه فنراه يقول عن ذلك: «في عام ١٩١٧ تقريبا كان المرحوم الأستاذ فوزى الجزايرلى يعمل مع فوقته على مسرح «الكلوب المصرى» في حي سيدنا الحسين وكنا نحن صبية حي الشعراني لا نجد لنا مسرحاً مناسباً فقررنا إرتياد هذا المسرح لأن تذكرة الترسو في مقاعده لم يكن ثمنها يزيد عن قرش صاغ فقط . وذات ليلة ونحن مجتمعين خارج المسرح أخذت أغنى لوفاقي كالعادة إحدى أغاني الشيخ سلامة . وكان أحد عميلي فرقة فوزى الجزايرلى ماراً في تلك اللحظة فوقف يستمع إلى "، حتى إذا انتهيت من غنائي سألني إن كنت أريد مقابلة الأستاذ فوزى الجزايرلي ؟! ولم أصدق أذني في بادئ الأمر وظننت الرجل يمزح . . أهكذا يسألني مثل هذا السؤال الخطير في بساطة . كما لو كان يسألني عن إسمى ؟! . إن مقابلة الجزايرلي كانت أمنية عسيرة المنال على كبار الهواة . . فكيف بها تعرض على صبى مثلى في هذه أشبة عسيرة المنال على كبار الهواة . . فكيف بها تعرض على صبى مثلى في هذه السهولة ؟! وانتهيت من تأملاتي عندما عاد الرجل يسألني مرة أخرى عما إذا كنت أصب مقابلة الجزايرلي ؟! . وبالطبع كدت أطير من الفرح لهذا «السعد» الذي هبط لي فجأة وبدون سابق معرفة ، بينما راح زملائي يهنئونني ويتنافسون في التوسل إلى كي أصحبهم معي في هذه المقابلة التاريخية» .

وبالفعل كما ذكر عبد الوهاب نفسه كانت مقابلة تاريخية من حيث المعنى والمغزى والنتائج. إذ اتفق خلالها عبد الوهاب ولأول مرة في حياته على تقاضى أجر نظير إلقائه بعض أغنيات الشيخ سلامة حجازى أمام الفنان فوزى الجزايرلى! وكان هذا الأجر هو خمسة قروش!! . بل وأكثر من ذلك كانت تلك الخطوة بداية دخول محمد عبد الوهاب إلى ميدان الفن على سبيل الاحتراف . . عندما طلب

منه الجزايرلى أن يغنى على مسرحه بين الفصول! . . وعبد الوهاب يقول لنا عن بعض هذه النتائج بحب شديد: «وهكذا انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتى . . مرحلة الأضواء المسرحية الساطعة طالما تمنيت أن يسقطها الحظ على . وبدأت أظهر على مسرح الكلوب المصرى لأغنى وصلتين بين الفصول ، ملقياً بعض قصائد الشيخ سلامة حجازى ، وقدمتنى الفوقة فى إعلاناتها بما يرضى آمالى»! .

ورغم ظهور هذه الشخصية المهمة في حياة عبد الوهاب في الفترة التي حكى لنا عنها . إلا أن فن الشيخ سلامة حجازى كان ولا يزال هو السبيل نحو ظهور هذا الصبى خاصة في مجال الأغنية . . وقد أتقن عبد الوهاب تقليد هذا الفنان تقليداً جعل من مدير فوقة مسرحية عريقة يختاره ولأول مرة كمطرب محترف يغنى أمام جمهوره! .

ليس هذا فقط . . بل إن إتقان عبد الوهاب لأدوار الشيخ سلامة حجازى الغنائية وتقليده المتقن لتلك الأدوار كان جوازه مروره الثانى للإنظلاق نحو آفاق أرحب فى عالم المسرح والغناء المسرحى . . وذلك عندما سنحت له الفرصة بعد فترة للإلتحاق بفرقة الفنان عبد الرحمن رشدى التى أنشأها فى عام ١٩٩١ . . وهو فنان كان يهوى التمثيل رغم أنه كان يعمل بالحاماة . وقد وجد فى تقليد الصبى محمد عبد الوهاب لفنان كبير مثل سلامة حجازى فرصة سانحة له ولفرقته من أجل مزيد من عوامل جنب الجمهور . ويؤكد محمد عبد الوهاب أن عمله فى هذه الفرقة قد انحصر فى بداية الأمر فى الغناء بين الفصول . . ثم حدث أن احتاجوا فى رواية «الموت المدنى» إلى طفلة فى مثل سن عبد الوهاب . . ولما لم يجدوا من تناسب هذا الدور أسندوه إليه عن الفصول بشخصيتى الطبيعية . وظالت أعمل بفرقة عبد الرحمن رشدى كالعادة بين الفصول بشخصيتى الطبيعية . وظللت أعمل بفرقة عبد الرحمن رشدى حتى إندلعت نيران الثورة وصدرت الأوامر بإغلاق المسارح» ! .

ولقد ظل التقليد في حياة عبد الوهاب تماماً مثل أم كلثوم . . مؤثراً حتى فترة طويلة من حياته الفنية . . وإن كانت أم كلثوم قد بدأت تخفف من ألوان هذا التقليد عندما التقت بكل من الشيخ أبو العلا محمد وشاعرها المفضل أحمد رامى! . وقد سبق وأشارت لنا في مذكراتها أنها طلبت من شاعر الشباب أن يؤلف لها القصائد والأغنيات التى تنقلها من مرحلة التقليد إلى مرحلة التجديد .

بعكس الفنان محمد عبد الوهاب الذي لم يتمكن من الخروج من مجال هذا التقليد إلاعندما نجح في وضع موسيقى أحد فصول المسرحية الغنائية «أنطونيو وكيلوبترا» بالإشتراك مع الموسيقار الخالد سيد درويش والتي مثلتها منيرة المهدية في عام ١٩٢٦. . هذه التجربة مكنت عبد الوهاب من موهبته والإحساس بصوته ويقيمة ألحانه . . ثم إزداد ذلك في حياته أكثر بتعرفه على أمير الشعراء أحمد شوقى ، وكان عبد الوهاب قبل هذه التجربة ، قد اشترك مع فرق مسرحية أخرى مع على الكسار ونجيب الريحاني ، وسيد درويش الذي استعان بعبد الوهاب لأداء دور البطولة في إحدى مسرحياته الغنائية .

ثم تأتى بعد ذلك فترة إرتياد عبد الوهاب مجال دراسة الموسيقى أكاديمياً بناء على رغبة ونصيحة أمير الشعراء شوقى . عندئذ بدأ عبد الوهاب يضع أولى بصماته الفنية داخل شارع الفن . . حتى أن أمير الشعراء شوقى كان يؤلف القصائد لكى يغنيها عبد الوهاب . وهذه القصائد كانت هى الأخرى من عوامل تألق عبد الوهاب وتأكيد شهرته بعد إنتقاله من مرحلة التقليد بنجاح .

وهذا يعنى فى المقام أن كل من الشاعرين الكبيرين شوقى ورامى ، كان لهما الفضل الكبير فى انتقال كل من أم كلثوم وعبد الوهاب من مرحلة التلقى والتقليد إلى مرحلة التألق والشهرة . ذلك لأن هذا التحول قد ظهرت فيه بوضوح مواهب هذين العملاقين بلا رتوش أو تقليد ، وإن كان عبد الوهاب قد تفوق على أم كلثوم فى هذه الفترة ، إذ إنفرد عنها بوهبته فى الغناء والتلحين ، وهو يتشابه فى هذا الشأن ، وكما سوف نبين ذلك مع الفنان فريد الأطرش الذى تفوق هو الآخر على زميله الفنان عبد الحليم فى الجال نفسه .

ولن نجد أية آثار كبيرة للشعراء الآخرين في حياة كل من فريد وعبد الحليم مثلما لاحظناه وبوضوح في حياة أم كلثوم عبد الوهاب . بخلاف الشاعر الكبير كامل الشناوي الذي كان له الفضل في بعض الوقت ، ليس في انتقال عبد الحليم من مرحلة التقليد إلى مرحلة التألق . بل وكان له الفضل الأكبر في دخوله إلى ميدان النجومية وبشكل عام ! .

\* \* \*

هذا الأمر يجعلنا نتحدث كذلك بالتفصيل عن مرحلة التقليد والتلقى ثم التألق والشهرة فى حياة كل من فريد الأطرش وعبد الحليم بإعتبارهما وفق الإتفاق المسبق بيننا . . قد عاشا داخل مربع العملاقة الذى دخله من قبلهما كل من أم كلثوم وعبد الوهاب .

وبالنسبة لحالة الفنان فريد الأطوش فنحن نراها حالة فريدة تماماً مثل اسمه ! إذ بدأ مرحلة التلقى والتلقين والتقليد مبكراً على يد والدته الأميرة علياء المنذر التى كانت تجيد العزف على العود . وهذا خلاف لما حدث لكل أقرانه داخل دائرة عمالقة الغناء .

بل وأكثر من ذلك فقد ظل هذا التلقى والتقليد للطفل فريد الأطراش حتى من بعد وصوله إلى مصر مهاجراً أو هارباً . . إذ كانت تصحبه والدته الأميرة وهى تغنى وتعزف على عودها فى شوادر الفن المشهورة أنذاك بحى روض الفرج! . . وفريد الأطرش فى هذه الفترة لم يكن قد وصل إلى سن التاسعة من عمره!

وعندما لاحظت الأم ميول إبنها المبكر لدخول شارع الفن . . كانت كثيراً ما تنهيه عن ذلك . . بل وكانت تخفى عنه عودها حتى لا تصيبه لعنة الفن ، وحرصاً على دراسته . ومع ذلك فقد ظلت تلك اللعنة تطارده حتى تمكنت منه وبالتالى فرض نفسه وموهبته على إمه . فأخذ فعلاً يقلدها علانية في العزف على العود دون خوف . . وذلك من قبل أن يكتشف هو نفسه أن صوته أيضاً جميل! .

ويبدو أن فريد قد اكتشف أن أمه تتحلى أيضا بصوت جميل مثلما هي تجيد العزف على العود . . فنراه يقول عن ذلك : «كانت إمى قد وثقت صداقتها مع السيدات السوريات في حى الفجالة القريب من باب البحر وعرفت منهن أسلوبا في التزاور عجزت عن أن نتعلمه . . كانت كل واحدة منهن تخصص ليلة من ليالى الأسبوع تستقبل فيها سائر الصديقات ، فيمضين الوقت من الأصيل حتى منتصف الليل في الغناء والطرب والرقص أحيانا . ولم تكن إمى تستطيع أن تدعو الصديقات إلى بيتنا لأننا نسكن شقة من حجرتين ضيقتين . . وكانت إمى لللك تذهب إليهن وتغنى وتأخذني معها أو تأخذ آمال ، أو تصحب فؤاد . . وفي تلك

الليالى سمعت إمى تغنى وتضرب على العود . . ولم تكن سعادتى فى تلك الليالى بالطعام وحده . بل كانت سعادتى الكبرى بصوت إمى وأنين العود بين يديها» ! .

وأكثر من ذلك فقد كان قرار إمه بإحتراف الغناء فى مسارح روض الفرج مثار دهشته وإخوته . . ورغم هذه الدهشة فقد كان يصاحبها أثناء تواجدها هناك تغنى وتعزف على العود . وفى تصورنا أن هذه الصورة الفنية . كانت من أولى الصور التي التصقت بذهن فريد الأطرش . . بل وكانت فى الوقت نفسه بداية ارتباطه تقليداً وتلقيناً بأصول فن الغناء والموسيقى . وكان مصدر ذلك الإرتباط هو إحساسه بأن هناك تقارباً خاصاً بينه وبين إمه ! . هذا التقارب جعله يعشق صوتها ويعشق الطريقة التى كانت تتخذها حين تعزف على العود . . بل وجعله كذلك يعشق نفس العود التى كانت كثيراً ما تبث إليه شكواها ! .

وما ذكره فريد فى مذكراته عن تلك العلاقة الحميمة بين إمه وبين العود من ناحية وبينه وبين إمه وعودها من ناحية أخرى قوله: «كنت أحس أن العود له علاقة مع أمى تتفوق فى علاقتها مع فؤاد، فؤاد ينظر إليها كأم . . لها علينا ما ينبغى من إجلال وحب ، أما أنا فكنت أضيف إلى هذا أننى معجب بها ، معجب بأناملها التى تتحرك على الأوتار أو بصوتها يحاكى النغم ، ولطالما حفظت الادوار التى تغنيها من موشحات ومواويل وكثيراً ما صعدت فوق مقعد وأحضرت العدد من فوق الخوان لأضرب عليه . . » .

ليس هذا فقط .. بل إن ذلك الإرتباط وهذا التقارب جعل من فريد الأطرش يعيش حياته الفنية الأولى مصاحباً للعود .. من قبل شهرته في مجال الأغنية ، وربما اقترب بهذه الخطوة من بداية حياة عبد الوهاب الذي جاءت شهرته الأولى كملحن وليس كمطوب . ذلك لأنه واصل مشواره بعد ذلك كملحن وكمؤلف للموسيقي أكثر من تواجده داخل الساحة الفنية كمطرب . كما يلتقي فريد الأطرش في هذه الخصوصية كذلك مع مطربنا مرهف الإحساس عبد الحليم حافظ الذي جاءت بداياته الفنية داخل ملجأ الأيتام على يد أحد أساتذة الموسيقي . . إذ لجأ فريد الأطرش لأحد مدرسي الموسيقي والأناشيد بمدرسته لكي يلحقه بفرقة المدرسة بعدما ضيقت إمه عليه الخناق للإبتعاد عن العود وعن الفن كلية خوفاً على مستقبله .

وقد أصبح بعد أشهر معدودة رئيساً لذلك الفريق ، وبالتالى قفز اسمه بين تلاميذ المدرسة بإعتباره صاحب صوت متميز وموهبة فنية . وياليت ذلك ما مكان . . إذ جر عليه أولى مشاكله ، عندما تعرض للطرد من المدرسة . . ولم يكن ذلك في واقع الأمر بسب إتقان فريد لفن التراتيل ، وصوته الجميل . . بل بسبب اكتشافق إدارة المدرسة إسمه الحقيقي الذي أخفاه فترة طويلة بسبب الظروف السياسية .

ومع تمسك فريد بموهبته واقتناعه بقدراته في العزف على العود أو في الغناء . . فقد حظى بفرصة للإلتحاق بمهد الموسيقى العربية لإتقان موهبته في العزف على العود . . وكان أستاذه الذي أشاد به وأرشده لمزيد من الإتقان هو الموسيقار رياض السنباطي ! ومن بعده الفنان فريد غصن الذي ألحقه معه عازفا بفرقة الفنان إبراهيم حمودة ! . ثم التحق بعد ذلك بالعمل مع فرقة بديعة مصابني . . كما اشتغل بالإذاعة الحكومية عازفاً على العود وكان يذاع له حفل مرة كل أسبوع ! .

وظل فريد الأطرش في إطار صرحلة التلقى والتقليد هذه متمسكاً بوهبته - خاصة في مجال العزف والموسيقى - حتى تمكن من إقناع القائمين على الإذاعة أنذاك بوهبته في الغناء إلى جانب الألحان وقد ظل بهذه الصفة الجديدة يتألق يوماً بعد يوم - حتى تمكن من التفرد في الألحان وفي الغناء وبالتالى بات له لون خاص اشتهر من خلاله حتى يوم رحيله!

### als als als

ونتوقف معاً عند المحطة الأخيرة فى صحبتنا لهؤلاء العمالقة الكبار مع الفارس الرابع وهو عبد الحليم حافظ ، لنعرف كيف تأثر هو الآخر برحلة التلقى والتقليد حتى دفعت به بقوة إلى داخل مرحلة الشهرة والتألق ثم النجومية .

ولقد سبق وبينا كيف التقى كل من فريد وعبد الحليم فى هذه المرحلة وما كان بينهما من آفاق متشابهة . . على خلاف ما كان بين كل من أم كلثوم وعبد الوهاب ، وقلنا فى هذا السياق إن عبد الحليم قد بدأ مشوار حياته الفنية متلقباً ومقلداً فى ميدان الموسيقى أولاً ، تماما مثلما كان فريد الأطرش ، وقد أجاد العزف عل آلة «الأبوا» التى أهلته لدخول معهد الموسيقى . . تماماً مثل فريد الأطرش الذى كانت آلة العود سبيله لتحقيق ذلك ، كما التحق الاثنان بقسم الموسيقى وليس بقسم الأصوات . وقد التقى عبد الحليم بإستاذه عبد الوهاب في بعض أفاق هذا التشابه . حيث عمل كل منهما مدرساً للموسيقي بوزارة العارف العمومية ، ثم تركاها للتفرغ للعمل الفني . .

كما رأينا أن هناك في سياق هذا الحديث . العديد من الشخصيات التي أثرت في حياة عبد الحليم الفنية . بدءًا من أخيه اسماعيل وانتهاء بالموسيقار عبد الوهاب . وكذلك والده الذي ورث عنه صوته الجميل . قاما مثل عبد الوهاب وأم كلثوم ! ويبدو أن هذا الميراث الصوتي قد انتقل إلى عبد الحليم من والده عن طريق أخيه الفنان إسماعيل شبانة . . الذي فتح أمامه آفاق مرحلة التقليد . . عندما كان يراه مهتماً بالفن . . خاصة فن الغناء والموسيقي . ورغم أن الموسيقي كانت بداية حياة عبد الحليم في مرحلة التقليد إلا أنه كان مقتنعا بموهبته في الصوت . . ولولا إحساسه بأنه صوته جميل فعلاً . . لما تمكن من إقناع الآخرين من كانوا حوله بذلك . وبالله وبالتالي ربما استسلم للعيش في مرحلة التقليد عند مجال الموسيقي فقط .

ومن بعد تأثر عبد الحليم في هذه المرحلة بأخيه إسماعيل . . قاده الحظ للإلتقاء بأحد مدرسي الموسيقي بالملجأ الذي عاش فيه سنوات طويلة من حياته ! . وقد أخذ هذا المدرس يلقنه أصول الموسيقي والعمل بها . حتى بات من أعمدة فريق المستقى بالملجأ ذاته .

ويقول المؤرخ الفنى الراحل محمد السيد شوشة أن هناك أسماء عديدة ترددت بخصوص من تعلم على أيديهم عبد الحليم الموسيقى . . وكان من أوائل هؤلاء إستاذ الموسيقى محمد ندا الذى قال عنه عبد الحليم حافظ فى مذكراته : "وفى الملجأ كان الأستاذ محمد ندا مدرس الموسيقى هو صاحب الفضل الأول فى اكتشاف موهبتى وصوتى ، حيث شعر أن هذا الصوت يميز عن زملائى الآخرين) .

وعندما التحق عبد الحليم بمدرسة عبد العزيز رضوان الابتدائية بالزفازيق . . واصل مشواره خلال مرحلة التلقى هذه ، إذ شارك في فرقة أناشيد المدرسة كما كان أحد أعضاء فرقتها الموسيقية ، هذه الفرقة التي كان يشرف عليها فنان آخر . وقد أثر كثيراً في حياة عبد الحليم الفنية . وهو عازف الكمان المعروف والمدرس السابق في قسم الدراسات الحرة بالمعهد للموسيقى الفنان محمود حنفي ، الذي

يرجع إليه الفضل في تأكيد موهبة عبد الحليم سواء في مجال الموسيقي أو في مجال الغناء . عندما كان يعمل أيضا مدرساً للموسيقي والأناشيد بملجأ أيتام الزقازيق . . وقد كانت فرصة ثانية لكي يرتبط به عبد الحليم . وقد تعلم على يديه مبادئ العزف على البيانو وعلى العود .

ولم يكن مدرسو الموسيقى هم وحدهم من أصحاب الفضل الأكبر في اكتشاف موهبة عبد الحليم الفنية في هذه الفترة المبكرة .. والتي ارتبطت إلى حد بعيد بمرحلة التلقى والتقليد .. وإغا كان هناك فنانون آخرون ساهموا في ذلك وقد تأثر بهم عبد الحليم وبالتالي أخذ يقلدهم .. والغريب فيما يرويه المؤرخون بهذا الخصوص . أن الموسيقار محمد عبد الوهاب وتقليد عبد الحليم لصوته ، كان من أسباب تأكيد موهبة الغناء عنده !. وعلى أية حال .. فقد بدأ مشوار عبد الحليم فنياً في مجال الموسيقى ، بعدما التحق بالمعهد في عام ١٩٤٥ . . وكان التحاقه بقسم الموسيقى وليس بقسم الأصوات ! .

ومن بعد تخرجه عمل مدرساً للموسيقى بإحدى المدارس مدينة طنطا . ورغم إنشغاله أنذاك بالسعى وراء لقمة العيش في ظل ظروفه الاجتماعية الصعبة والتى سبق وأشرنا إليها . . فقد كان يسعى دائما لإظهار مواهبه في الموسيقى والغناء بالمشاركة في الحفلات العامة وفي إحياء بعض الأفراح .

وقد استسلم عبد الحليم حافظ آنذاك لحكمة القدر التى أجبرته على الإقامة خارج القاهرة ، لمدة بلغت أكثر من سنتين . ولما نجح سعيه فى الانتقال إلى القاهرة مدرساً للموسيقى أيضا . بدأ الأمل يراوده فى دخول عالم الأضواء ليس ، كعازف لإحدى الآلات الموسيقية فقط بل وكمطرب أيضا . حيث بدأت تلك الخطوة فى مجال المشاركة فى الغناء بصوته فى بعض الحفلات وفى بعض الأفراح . . وكان صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب هو الذى كان يقلده فى مثل هذه الحفلات . .

ونظراً لانشغال عبد الحليم بوهبته الموسيقية . . وتغيبه كثيراً عن الحصص! . . وصله خطاب رفت من وزارة المعارف . . ولم يعد أمامه آنذاك من سيبل سوى المزيد من السعى للبلورة موهبته والكسب أكثر من ورائها . . وكان عمره آنذاك الثانية والعشرين .

ووسط هذا الكفاح الذى بنله عبد الحليم لأجل قمة العيش ، ثم إشباع موهبته فى الموسيقى والغناء ، ساق إليه القدر . . التعرف على زميل دراسته كمال الطويل . . الذى كان فى معهد الموسيقى يدرس بقسم الأصوات !! . وقد سعى كمال الطويل لدى صديق والده الإذاعى حافظ عبد الوهاب . لكى يعين عبد الحليم عازفاً فى فوقة موسيقى الإذاعة ، وبالفعل نجحت تلك المساعى فعين عبد الحليم عازف في لألة «الأبوا» فى أوائل عام ١٩٥١ . وقد شارك عبد الحليم بهذه الصفة فى كثير من الحفلات الغنائية والتسجيلات الإذاعية التى ارتبطت فى ذلك الوقت بالفنانين عبد الغنى السيد ومحمد عبد المطلب .

ومن داخل أروقة الإذاعة بدأ عبد الحليم شبانه . . يبحث عن موضع قدم لموهبته ليس في مجال الموسيقي ، بل وفي مجال الغناء والطرب ، وكان وجوده بجانب العديد من فناني عصره فرصة لتحقيق تلك الخطوة . كما ساعدته أيضا العديد من الأحداث السياسية في أن يكون مطرباً . . وكان آنذاك لا يزال يقلد عبد الوهاب في كل أغانيه .

ولما بدأ عبد الحليم في إعادة ترتيب أوراق حياته الفنية بعدما تأكد بأن بداخله فنان ذات صوت جميل أخذ يعد نفسه للإنتقال إلى مرحلة التألق والشهرة . . متساوياً في ذلك بالثلاثة الأخرين .





● محمد عبد الوهاب..على أعتاب النجو مية



ام كلثوم .. النجم المتألق



◙ فريد الأطراش ورحلة مع العود منذ البداية

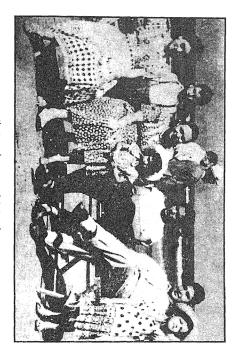

# الفصلالرابع

# ومن الشاشة البيضاء.. بدأ أول مشوار النجومية.. حتى نهايته

与自己的关系的问题。2012年12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日,12月2日

لقد رأينا من باب التشويق كمدخل لحديث بحديد . . عن حباة هؤلاء الكبار . . وفي منعطف هام من منعطفات حياتهم . . ضرورة الإشارة إلى أسماء الأفلام السينمائية التي ساهموا فيها بها . وذلك للأهمية الكبيرة التي تحملها تلك البداية . . سواء في مسيرة حياتهم أو في مسيرة حياة هذا الفن الوليد سواء في مصر أو في العالم العربي .

وقد كان أول فيلم يثله عبد الوهاب هو فيلم «الوردة البيضاء» ، أما فيلم «وداد» . . فكان باكورة أعمال أم كلثوم الفنية فوق الشاشة الفضية . وكذلك كان فيلم «إنتصار الشباب» بالنسبة لفريد الأطرش أيضا أول أعماله في هذا الفن الجميل . وبالنسبة لعبد الحليم حافظ . . فقد مثل أولى أفلامه التي عرضت له تحت عنوان «لحن الوفاء» . .

وما يجب الإشارة إليه - من قبل أن نعيش المزيد من التفاصيل عن مشوار حياة الأربعة الكبار في مجال الفن السينمائي- أن هؤلاء العملاقة . قد استعانوا بالعديد من الوسائل التكنولوجية لتحقيق المزيد من الشهرة ومن النجومية . . بعدما انتقلوا إلى مرحلة التألق . هذه الوسائل كانت من الأهمية . . بحيث ساهمت بالفعل في زيادة مساحة الانتشار داخل عقول وقلوب وصدور الجماهير سواء من المستمعين أو من المساهدين . ولقد تأرجحت هذه الوسائل ما بين دخول عصر الفونوغراف عندما ذاع شهرته بدءاً من عام ١٩٢٦ ثم وقوفهم أمام ميكروفون الإناعة ، وهو الإختراء الثاني الذي مهد لهؤلاء كثيراً لدخول عالم الشهرة من أوسع أبوابه . وكان نشاطهم من قبل ظهور الراديو قاصراً على المشاركة في الحفلات الغنائية فوق مسارح الأزبكية وروض الفرج وعماد الدين ، ولذلك فقد كان مجال انتشارهم آنذاك محدداً بعدد المترددين على تلك الحفلات .

وعلى الرغم من انتشار اختراع الإسطوانات أو جهاز الفونوغراف . إلا أنه لم يساهم في انتشار هؤلاء الأربعة بالصورة التي حلموا بها قبل ظهور اختراع الراديو ، يساهم في انتشار هؤلاء الأربعة بالصورة التي مصر مع بداية الثلاثينيات من هذا القرن . . لتضفى على شهرة هؤلاء أخر ما كان يحلم به كل منهم . . وقد حققت لهم ولزملائهم من الفنانين . . كل أمالهم في مجال الصوت والصورة والموسيقى . . وكذلك الجاه والسلطان والأموال . . وسطور وعبارات كثيرة عن جهودهم في إحياء هذا الفن . . خاصة في كتب تاريخ الفن الحديث ! .

ونظراً لأهمية هذه الوسائل الشلاث في حياة هؤلاء الأربعة كان لابد لنا من متابعة مشاويرهم الفنية في ضوئها . . والوقوف على مدى تأثيرها . . واختلاف ذلك التأثير بإختلاف الظروف والمواقف المواهب .

ووقوفنا على أهمية هذه الوسائل . . ودورها في نشر الفن والموسيقى والثقافة بشكل عام . . قد دفعنا دفعاً للبحث في تاريخ اختراعها . . والتعرف على مدى دورها وارتباطها بالعديد من مصالح الأجانب المقيمين في مصر آنذاك . . وكانت في المقام الأول مصالح اقتصادية وتجارية بحتة . وكان أغلبهم من اليونانيين والإيطاليين . ولما راجت تجارتهم من وراء هذه الخترعات أدرك ذلك المسريون ، خاصة العاملين في مجال الفن . . ولذلك فقد بدأوا في تقليدهم في تكوين شركات مصرية لإدارة أعمالهم سواء في مجال ملأ الإسطوانات أو في مجال الإنتاج السينمائي . . وكانت الإذاعة بعيدة كل البعد عن مجال المنافسة بعد انتقال الإشراف عليها إلى الحكومة بدءًا من عام ١٩٣٤ . وكانت من قبل تحت إشراف بعض الأجانب من الذين امتلكوا المحطات الإذاعية الخاصة .

ولقد سبق لنا القول بأنه وفق الترتيب الزمنى لتعامل هؤلاء الكبار مع تلك الوسائل الحديثة . يأتى الفونوغراف في المرتبة الأولى من حيث توقيت اختراعه وبالتالى من حيث تعامل هؤلاء وغيرهم معه كإختراع جديد ، كان له صدى طيب في نفوسهم ، وتقول سطور التاريخ أنه يرجع الفضل إلى العالم الأمريكي «توماس أديسون» في اختراع ذلك الجهاز العجيب . الذي يطلق عليه في اللغة العربية اسم «حاكى الصوت» بإعتباره جهاز يستخدم في تسجيل الأصوات ثم إعادة إذاعتها

مرة أخرى . وكلمة «فونوغراف» هي في الأصل كلمة معربة من اللغة اليونانية . . كما يؤكد مؤرخو العلوم أن هذا الجهاز تم إختراعه في عام ١٨٧٧ . . و تم إدخال العديد من التعديلات الفنية عليه حتى وصل إلى الشكل الذي كان عليه وقت أن تعامل معه هؤلاء الكبار .

كما يؤكد هؤلاء المؤرخين أيضا . . أن الفونوغراف لم يتم استخدامه بشكل تجارى إلا في عام ١٩٠٠ ، عندما سارعت العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر للسعى من أجل استخدامه تجارياً . . ما ساهم في تنمية الحياة الفنية اتذاك . كما ساهم في الوقت نفسه في الإسراع بدخول هؤلاء الأربعة وغيرهم من فناني عصرهم إلى مجال الشهرة والنجومية بعد تألقهم في مرحلة التلقي والتقليد . وكانت من أشهر الشركات الأجنبية العاملة في حقل استخدام الفونوغراف هي شركة . كبولينون وكايروفون وأدويون وكالدرون وكولومبيا وباتيه وبيضافون . . وكان أصحابها ينتمون إلى مختلف الجنسيات الأجنبية مثل اليونانية والإيطالية . كما سعت كل شركة من هذه الشركات للإستحواذ على أصوات المطربين المشهورين في نظك الوقت لتجعل منهم . . رأس ما لها في الجال الفني . . ولذلك نراها قد قامت بكل ما في وسعها من جهود للترويج لصاحب هذا الصوت وبالتالي الترويج بكل ما في وسعها من جهود للترويج لصاحب هذا الصوت وبالتالي الترويج لبضاعتها من الإسطوانات المسجلة!

وكان من نصيب شركة بيضافون الإستئثار بصوت منيرة المهدية وشركة كولومبيا بصوت فتحية أحمد . . كما وضعت شركة الجرامفون عينها للاستحواذ على صوت أم كلثوم . ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش . وكانت العلاقة بين هؤلاء الفنانين وبين أصحاب هذه الشركات ، في واقع الأمر علاقة قائمة على تبادل منافع . . فأصحاب تلك الشركات قد سعوا في تنافس واضح للإستحواذ على أصوات هؤلاء الفنانين . . وكذلك كان هؤلاء الفنانين عالديهم من طموحات ، يتمنون الإقبال على مثل هذه الخطوة . . لتحقيق بقية طموحاتهم الفنية والمادية . من حيث سعة الانتشار ووفرة الرزق! . . ومن أجل ذلك حاولوا إثبات إجادتهم لفنونهم سواء فوق المسارح العامة أو في الحفلات الغنائية الخاصة!

وما هو واضح من خلال متابعة متأنية لتاريخ تعامل هؤلاء الأربعة مع جهاز الفونوغراف . غبد أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان من أواثل هؤلاء الفنائين . . وتبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تعامل هذين المحملاقين مع الفونوغراف . . لحق بهما فريد الأطرش ، عندما دخل منافساً خطيراً في سوق فن الغناء بعد ما أقبل عليه أصحاب شركات الفونوغراف . وكان عبد الحليم حافظ أخر هؤلاء الكبار من الذين تعاملوا مع هذا الإختراع . . بسبب تأخر دخوله شارع الفن إلى ما يقرب من ثلاثين عاماً .

كما لاحظنا في السياق نفسه . . أن كل من عبد الوهاب وعبد الحليم على وجه الخصوص . قد سعيا لإنشاء شركات اسطوانات خاصة بهما . . بعدما عرفا أسرار هذه التجارة ، ودورها جماهيرياً وفنياً ! . . وكان حظ عبد الوهاب في هذا المجال أكثر توفيقاً إذ مكنته الظروف من التعامل مع أصوات الثلاثة الأخرين من العمالقة الكبار . . وبالتالي أخذ يسجل لهم الإسطوانات لبيعها لحساب شركته «مصرفون»!

ليس هذا فقط . . بل وكان محمد عبد الوهاب من أكثر الفنانين الذين ارتبطوا بإختراع الفونوغراف . . من حيث الذيوع والإنتشار ، وساعده على ذلك . . اللقب الذي حمله . . رغماً عنه وهو لقب «مطرب الأمراء والملوك» . وقد أبدع عبد الوهاب إبداعاً غير مسبوق في تزويد شركات الإسطوانات بإغنياته التي غزت الأسواق . . وبالتالي دخلت كل بيت في مصر وفي العالم العربي . ولم يكن بذلك مطربًا فقط . . بل كان أيضا ملحناً مشهوراً تمكن بإقتدار من المزج بين الصوت والألحان في إسطوانة واحدة ! . وكان يتقاضى أكبر الأجور في مقابل تسجيل الإسطوانات بصوته . وقد ظل على هذه الصفة وهذه المقدرة . . حتى دخلت معه أم كلثوم منافساً خطيراً .

ولا ننسى أن نشير كذلك إلى ما أشار إليه العديد من المؤرخين سواء المصريين أو الأجانب عن مدى تأثير إسطوانات عبد الوهاب وأم كلثوم ودورها فى الحرب العالمية الثانية التى سادت آنذاك أثناء الحرب العالمية الثانية . إلى درجة أن قرر رجال المخابرات فى كل من المعسكرين المتحاربين إلقاء القبض على كل من أم كلثوم وعبد الوهاب وجمع كل إسطواناتهما من الأسواق !! .

وبالنسبة لأم كلثوم فإن علاقتها بشركات الاسطوانات تعود إلى ما قبل اسقرارها في القاهرة في عام ١٩٢٥ . وذلك حين داعبتها الآمال لكى يكون لها صوت مسجل ، بعدما استمعت لهذا الإختراع العجيب في فونوغراف العمدة . وكانت أولى الاسطوانات التي استمعت إليها أنذاك ، هي اسطوانة الشيخ أبو العلا محمد التي سجل عليها أغنيته المشهورة «الصب تفضحه عيونه» .

ولقد ظل هذا الأمل يراودها طويلاً حتى من بعد استقرارها في مدينة القاهرة ، وانتشار صيتها الفني داخل المجتمعات الراقية وداخل المسارح العامة . عندئذ وجدت أم كلثوم نفسها أمام منافسة قوية للإستحواذ على صوتها وفنها من أكثر من شركة لملاً الأسطوانات . من الذين زحفوا وراء ذلك الصوت في كل مكان تواجد فيه .

وما يذكره المؤرخون عن علاقة أم كلثوم بالفونوغراف . . قولهم . . بأن أول أجر حصلت عليه كوكب الشرق من شركة أوديون للإسطوانات كان ٥٠ جنيها عن كل إسطوانه ، وقد وصل بعد عدة سنوات إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه عن الإسطوانة الواحدة . . كما سجلت أم كلثوم في أول مشوارها في هذا الجال . . حوالي ٥٠ إسطوانة ، وقد ملاتها بأحدث ما غنته من كلمات وألحان . . وكانت شركة أوديون تبيع إسطوانة أم كلثوم بـ ٢٨ قرشاً !! . هذا المبلغ كان في أوائل الثلاثيناس لظروف المعيشة في ذلك الوقت ! .

ونظراً للإقبال الجماهيري على صوت أم كلثوم ، وسعيهم لإقتناء الاسطوانات المسجل عليها أغنيات بصوتها . . فقد تنافست عدة شركات للاستحواذ على صوتها مهما كان الشمن مرتفعاً . وبالفعل عرضت عليها شركة «الجرامفون» . . مبلغ ألفي جنيه شهرياً بشرط إحتكار صوتها إلى الأبد . فوافقت أم كلثوم على الفور . . وفي عام ١٩٥٠ بلغ دخل أم كلثوم من شركة «الجرامفون» عشرة آلاف في الشهر .

#### 磁磁器

ولم يكن فريد الأطرش ثالث هؤلاء العمالقة ببعيد عن آفاق ذلك الحلم ، الذى ظل يراوده طويلاً من أجل تحقيق نفس الأهداف والغايات التى وصل إليها زمالاءه من الفنانين الكبار . وكان دخوله إلى عالم الإسطوانات والفونوغراف ، مواكباً لبداية شهرته كمطرب يشارك بصوته في إحياء الحفلات العامة والغنائية ، وليس كعازف للعود . . كما كانت لإخته أسمهان الفضل الأكبر في دخوله هذا الميدان . . وميدان السينما أيضا .

والملاحظة الواجب ذكرها في هذا السياق أن تعامل فريد الأطرش مع الإذاعة . خاصة الأهلية منها . كان سباقاً على دخوله ميدان الفونوغراف والإسطوانات! . وذلك عكس ما كان من أمر كل من عبد الوهاب وأم كلثوم! . إذ ساهمت عوامل إنشارهما عن طريق الفونوغراف في الانتقال إلى الإذاعة . وكذلك كان عبد الحليم حافظ الذي تصادف أن يتعامل هو الآخر مع الإسطوانات قبل تعامله مع ميكروفون الإذاعة! . كما جاء تعامله في هذا الميدان ولأول مرة مع شركة اسطوانات كان علاها محمد عبد الوهاب ، وهي شركة مصرفون! .

ولقد روى فريد الأطرش فى أوراقه الخاصة حديث طويل عن بداية تعامله وأخته أسمهان مع الإسطوانات . . ومما ذكره فى هذا السياق قوله : «ذات يوم طرق الباب طارق . . نقل أسمهان من مرحلة حياتها إلى مرحلة . . لقد كان الرجل رومياً ، وكان مدير شركة كولومبيا للإسطوانات . وجاء ليوقع مع أسمهان عقدا بتسجيل خمسة عشر إسطوانة مقابل عشرين جنيها للإسطوانة الواحدة» . .

ثم قال عن علاقته الخاصة بالفونوغراف بعدما ذاع صيته كمطرب . وليس كملحن أو كعازف عود : «وبعد عام ١٩٣٤ أغرقتنا عقود الإسطوانات ، فلا يكاد ير شهر إلا وأسجل أنا وأسمهان أو نحن معاً . أما احتضان طلعت حرب لنا فقد وسع من الرزق وأفاض ، فأسمهان قد افتتحت الإذاعة والدكتور بيضا اتفق معنا على تسجيل اسطوانات تبيعها شركة بيض» .

#### \*\*\*

أما بالنسبة لعبد الحليم حافظ . . فرغم ما مر علينا وما ذكرناه بشأن تعامله مع الإسطوانات من خلال الفنان الموسيقار عبد الوهاب صاحب شركة «مصرفون» . . ولا أن انتشاره من خلال هذا الاختراع لم يؤثر كثيراً على مسيرته الفنية . . حيث كان مشغولاً أنذاك بالجرى وراء الحفلات العامة والمشاركة في الأركان الإذاعية الخاصة . وكان معه كل الحق . . إذ كيف له أن يسجل إسطوانة تباع في الأسواق

فى ظل تلك المنافسة شديدة . وهو آنذاك بلا رصيد جماهيرى ولم يكن قد اكتسبه بعد فى هذه الفترة المبكرة من حياته الفنية . فقد كان حلمه الأكبر من بعد اعتماده مطرباً بالإذاعة بواسطة صديقه كمال الطويل ومن بعد تألقه كعازف لإحدى الآلات الموسيقية . . أن ييؤكد وجوده فى الشارع الفنى . وكان سبيله إلى ذلك المشاركة فى حفلات الإذاعة التى كانت تقام فى المناسبات الوطنية بعد ثورة يوليو . وبالفعل تحقق له ما كان يحلم به إذ لعبت الإذاعة الدور الأكبر فى إنتشاره . . وقد لحق بذلك بقطار الشهرة الذى ركبه من قبله كل من عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد

#### \*\*\*

والحديث عن الإذاعة ودورها في التعجيل بشهرة فنان مثل عبد الحليم حافظ. . كان لا بد وأن يجرنا للحديث عن تأثيرها في حياة الشلاثة الأخرين . . إذ كان يتوقف عليها القدر الأكبر في زيادة مساحة شبهرة هؤلاء جميعا في شارع الفن المصرى والعربي . . بل والعالمي .

ولقد رأينا من قبل أن نبدأ هذا الحديث ، ضرورة أن نسوق بعض المعلومات التاريخية عن هذا الاختراع وهو الذي ساهم بحق ليس في شهرة هؤلاء فقط بل وفي تنمية حياتنا الثقافية والفكرية ، والأدبية والفنية والسياسية أيضا .

وقصة اختراع الإذاعة أو الراديو والاسلكى إنما في تصورنا قصة الحضارة الحديثة بأكملها . . إذ ساهم هذا الاختراع في تحقيق الكثير من المكاسب للإنسانية ، وبالتالى لعب دوراً بارزاً في تقدم البشرية . . وهو لذلك يساوى في تأثيره ما أحدثته الثورة الصناعية وظهور البخار والكهرباء في حياة الإنسان .

ويرى العديد من المؤرخين من المهتمين بتاريخ العلوم أنه من الصعب أن نضع أيدينا على مخترع بعينه يعود إليه الفضل في ذلك . حيث شارك في وجوده العديد من العلماء وكان من أبرزهم «ماركوني» الإيطالي الذي توصل إلى فكرة نقل الإشارات التلغرافية عن طريق موجات راديو قوية في عام ١٨٩٦ ، وكذلك العالم الألماني «هنريج هيرتز» والعالم الأمريكي «لي دى فورست» .

أما بالنسبة لأول استخدام جماهيري للإذاعة وعلى نطاق واسع فلم يتم إلا في عام ١٩٢٠ عندما أذيع في هذا العام تقرير عن انتخابات الرئاسة الأمريكية .

ومن بعد هذا التاريخ بدأ الراديو في الإنتشار في كل الدول تقريبا خاصة في أمريكا وانجلترا . في حين دخيل مصر مع أوائيل عام ١٩٣٣ وذلك عن طريق بعض الهواة الأجانب من الذين كانوا يستخدمون الأجهزة اللاسلكية في الاتصالات ، وكان ذلك إيذانا ببدأ البث الإذاعي عن طريق محطات إرسال صغيرة يمكها أفراد بعينهم . كما كان هناك عدد من الأجانب قد امتلكوا تبلك المحطات الإذاعية الصغيرة . وما يقال أيضا أن أقدم أجهزة اللاسلكي هو ما تلقاها شخص يدعي أحمد صادق الجواهرجي في عام ١٩٢٣ كهدية له من صديقه الألماني الذي كان يدرس اللاسلكي ، إلا أنه هذا الجهاز لم يجد من يستمع إليه لعدم وجود أجهزة إستقبال . (١)

لذلك نجد أن الحاولات الأولى للبث الإذراعي وكما يقول الدكتور حلمي أحمد شلبي قد قامت على يد مجموعة من الهواة ، ولم يكن هناك أي شكل من أشكال التجارب حول دور هذه الطاقة أو هذ الاختراع أو لأي غرض يمكن إدخال هذه الأجهزة اللاسلكية في مصر .(٢)

وأول مرسوم حكومى صدر بشأن تحديد شروط الأجهزة اللاسلكية فقد صدر فى عام ١٩٢٦. ومن بعد صدور هذا المرسوم الملكى بدأ الأثير ينبعث فعلا فى مصر لأول مرة من محطات أهلية فى القاهرة والإسكندرية لمستوطنين أوربيين أغلبهم من الإيطاليين واليونانين . وكان من أهم هذه المحطات راديو الأميرة فوزية – راديو صابخ وراديو مصر الحرة . وقد سعى أصحاب تلك المحطات وراء أصحاب الأصوات المشهورة لنقلها إلى المستمعين . وقد تساؤوا فى هذه المهمة مع من كان يقوم به من قبلهم من أصحاب شركات الإسطوانات والفونوغراف ، مع الفارق طبعا فى الأرباح وفى الأهداف أيضا .

<sup>(</sup>١) فوزية فهيم - نظرة على تاريخ الإذاعة في العالم - مجلة الفن الإذاعي عام ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإذاعة المصرية - د . حلمي أحمد شلبي .

ومنذ عام ١٩٢٦ بدأ تنافس من نوع جديد بين أصحاب هذه الحطات على الإستحواذ على أصوات فنانى ذلك العصر ، ما أتاح فرصة كبيرة للانتشار الكبير والواسع لتلك الأصوات .

وما هو ملاحظ وبشكل مؤكد أن اختراع الراديو وظهور تأثيره على الجماهير إنما قد بدأ مع ظهور وانطلاق هؤلاء الأربعة . وكان بذلك الوسيلة الثانية والهامة لتأكيد شهرتهم جميعاً محلياً وعربيا من بعد ظهور الفونوغراف .

ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة فقد لاقى الراديو والتعامل معه ومع محطاته سواء الأهلية أو الحكومية إهتماماً غير عادى من كل من أم كلثوم وعبد الوهاب على وجه الخصوص . ثم لحق بهم على هذا الطريق الهام الفنان فريد الأطرش . . وذلك لتحقيق نفس الغايات ونفس الأهداف . بخلاف الفنان عبد الحليم حافظ . الذى كان ولا يزال بعيداً عن الساحة الفنية حين ظهور هذا الإختراع والتعامل معه ! . وقد لحق به بعدما إستقرت للراديو الأمور وانتقل إلى يد الإشراف الحكومي بدءاً من عام ١٩٣٤! . وكان الانتقال الإشرافي من الأهالي إلى الحكومة فعلاً بمثابة نقلة حضارية جديدة في حياة هؤلاء جميعاً وفي حياة غيرهم من الفنانين .

لقد واكب محمد عبد الوهاب وأم كلثرم وفريد الأطرش بدايات البث الإذاعي سواء الحكومي أو الأهلي . . حيث تركز نشاط هذه الخطات في نقل الحفالات الغنائية العامة . . إذ حرص أصحاب هذه الخطات وكذلك المشرفين عليها من جانب الحكومة على الإستعانة بكل من عبد الوهاب وأم كلثوم في نقل وقائع هذه الحفالات الغنائية التي كانت تقام آنذاك في الحدائق العامة وفوق المسارح . وكان من نصيب أم كلثوم . . المشاركة في عام ١٩٣٤ في أول حفل غنائي نقلته الإذاعة الحكومية لأول مرة رسميا . وقد وجدت آنذاك تنافساً حبيرًا في هذا الجال مع الفنان محمد عبد الوهاب الذي كان في هذا الوقت يحمل لقب مطرب الملوك والأمراء . وكان سعيه الدائم وزحفه ناحية الأثير من القوة والنفوذ بحيث أخاف العديد من رفاقه في شارع الفن . .

وفى ظل هذه المنافسة كان على أم كالنوم أن تفكر فى اتباع أفكار جديدة حتى تتمكن من الصمود . . وكان من أولى هذه الأفكار إقامتها الحفلات الشهرية كل يوم خميس من أول كل شهر! . وجاءتها هذه الفكرة بمحض الصدفة حين تعاقدت معها شركة ماركونى التى كانت تدير الإذاعة المصرية فى ذلك الوقت . . على إحياء إحدى الحفلات الغنائية وتصادف أن يكون موعد هذا الحفل يوم الخميس ٣١ مايو عام ١٩٣٤ ، وقد استمر غناؤها فى تلك الليلة ٤٠ دقيقة ، ومنذ ذلك اليوم صاريوم الخميس من كل أسبوع موعد حفلتها الجديدة . . ولعلها على حد قول الدكتورة نعمات فؤاد قد تفاءلت بيوم الخميس لذلك تمسكت به حتى يوم رحيلها!

ولما شعر عبد الوهاب بقوة أم كلثوم وقوة تأثيرها حتى عبر الأثير . . من خلال ذلك الإستقبال الحافل من الجماهير المصرية والعربية . . أدار إنشغالاته الفنية فى اتجاهات أخرى . وكان من أخصها وكما سوف بمر علينا بعد قليل هو العمل فى السينما والتفرغ لتلحين أغنياته وفرض شروطه لإذاعتها يومياً . . وذلك حسب ما يطلبه المستمعون! ، إلى جانب تفرغه لإدارة شركة الإسطوانات التى كانت تدر علمة أرباحاً ضخمة .

في حين نرى أن مطرباً آخر من الأربعة الكبار وهو فريد الأطرش كان يبذل جهداً كبيراً لأجل توصيل صوته وموهبته الفنية عبر الإذاعة . سواء الخطات الأهلية أو الحكومية . وقد صادفه في هذا الطريق عقبات كثيرة . . كان مصدرها الأول عدم اقتناع أصحاب تلك المحطات بموهبته كمطرب . . إذ كان في ذلك الوقت لا يزال معروفاً لديهم بأنه عازف عود فقط ! . لذا كانت بدايته الحقيقية مع البث الإذاعي من خلال هذه الصفة ، حيث تعاقد معه أصحاب هذه المحطات ليعزف على عوده مرة كل أسبوع ! . إلا أنه وبعد محاولات استمرت عدة أشهر . . استطاع على عوده مرة كل أسبوع ! . إلا أنه وبعد محاولات استمرت عدة أشهر . . استطاع المناعل مديري هذه المحطات ، خاصة المحلمة الحكومية التي كان يشرف عليها أنذاك الموسيقار مدحت عاصم . بأنه مطرب وأنه يستطيع أن يقدم أغنياته وألحانه بصوته . وقد نجح بالفعل في إتمام تلك الخطوة رغم ما كان يتقاضاه من أجر ضئيل لم يكن يكفي حتى لأجور الموسيقين الذين كانوا يصاحبونه في تسجيل أغنياته ! . هذا

الأجر قد توقف عند ٤ جنيهات فقط . . في حين كانت أم كلثوم تتقاضى من الإخرو التي كان يتقاضاها الإذاعة وفي الفترة نفسها ثمانين جنيها . وهو من أكبر الأجور التي كان يتقاضاها أنذاك كل المتعاملين مع الإذاعة ! .

وفى حقيقة الأمر . . لم يكن ضعف الأجر أو ارتفاعه بالنسبة لفريد الأطرش أو لأم كلثوم يهم فى قليل أو كثير . . حيث كان الهدف الأكبر من وراء نجاحهما فى تحقيق تلك الخطوة المهمة هو الوصول لقطاع كبير من المستمعين وتوسيع نطاق شهرتهما . . وقد أكد ذلك فريد الأطرش نفسه حين قال بالحوف الواحد : «هذا الجمهور هو رأس مالي الحقيقي» .

## \*\*\*

وأهمية الإذاعة ودورها الكبير في مسيرة الفنانين لم يكن بعيد عن فنان ذكى ومرهف الحس مثل عبد الحليم حافظ . الذي جاء تألقه متزامناً مع انتشار إقامة الحفلات الغنائية العامة التي قررتها ثورة يوليو منذ قيامها عام ١٩٥٢ ، واستفاد منها معظم الفنانين المصريين سواء من المبتدأين مثل عبد الحليم حافظ أو من المخضرمين من أمثال عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش .

ولقد ظلت احتفالات الإذاعة الشهرية أو الأسبوعية والتى تألقت بعد ثورة يوليو . . هى المصدر الأول لزيادة رصيد هؤلاء الأربعة بلا تفرقة داخل عقول وقلوب وصدور كافة المستمعين . ولذلك نجد أن كل من هؤلاء قد حرص بشدة على المشاركة الفعلية في تلك الاحتفالات . وكانت فرصة لإستعراض ما كان يملكه كل منهم من مواهب فنية سواء في مجال الطرب والغناء أو في مجال الموسيقي والألحان . كما ظل هذا التقليد مستمراً حتى وفاة كل منهم . خاصة بالنسبة لأم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش بعد انسحاب محمد عبد الوهاب من ميدان الحفلات العامة سواء المذاعة أو غير الذاعة ! .

وكانت تلك الحفلات أيضا من أهم المهرجانات الفنية التي تقام سنويا والتي كان يستغلها هؤلاء للإفصاح عن أحدث إنتاجهم الفني .

ليس هذا فقط بل وظلت الإذاعة من خلال تسجيلاتها للحفلات العامة من أهم المصادر المادية التي جلبت الربح السريع لهولاء بلا تفرقة وحتى من بعد رحيلهم إذ لا يزال الورثة يحصلون من جمعية المؤلفين والملحنين على حقوقهم عن الأحيان العلني لهؤلاء الأربعة الراحلين . وهذه الحقوق قد تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات الآلاف من الجنيهات! .

## \*\*\*

وعلى سبيل ذكرنا لما قدمه هؤلاء الإربعة من فنون رفيعة المستوى فوق الشاشة البيضاء ، وهو ما بدأنا به الحديث عبر هذا الفصل . . نجد أن السينما كانت الوسيلة الثالثة التي لجأ إليها هؤلاء من بعد الاسطوانات والإذاعة ! . وكانت تلك بحق مسك الختام في مشوار شهرتهم جميعا . إذ ساعدهم عنصر الإبهار الذي تتحلى به السينما كفن في استكمالهم طريق الشهرة والمجد حتى نهايته ! .

بل وأكثر من ذلك فقد ساهمت السينما في حصولهم على المزيد من الجاه والسلطان والأموال .

وما هو ملاحظ فى سياق الحديث عن السينما . . أن حظ كل من هؤلاء الأربعة فى التعامل مع هذا الفن الجديد . . قد تفاوت من حيث الوقت والأموال والشهرة والإستحواذ على كل ألوان الفنون .

ومما يجب التوقف عنده من قبل الانطلاق في رحاب عالم السينما وعلاقة أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد وعبد الحليم بها . ضرورة معرفة بعض الذي قبل عن تاريخ ذلك الفن الجميل . حيث كانت البدايات الحقيقية لانتشار الفن اليسنمائي في مصروفي العالم العربي على يد هؤلاء الأربعة خاصة عبد الوهاب سواء من حيث التمويل مادياً أو فنياً . فقد تحمل عبد الوهاب عباً الترويج لهذا الفن لما كان يحمله من حب للسينما . . الأمر الذي جعله يصرف عليه الأموال الطائلة .

وفى تصورنا أن عبد الوهاب لم يكن يحسب لهذه الخطوة حسابات مادية ، وإن كانت قد أثمرت في حياته أموالاً طائلة تمتع بها في حياته . ويكفيه في هذا السياق القول بأنه كان من أوائل رواد السينما الاستعراضية والغنائية في العالم العربي . وقد تبعه في ذلك فريد الأطرش الذي أكمل المسيرة ومن بعده تولى هذه المهمة الفنان عبد الحليم حافظ .

وما أشار إليه النقاد والمؤرخون في هذا السياق أنه ومنذ بداية السينما الناطقة في مصر ، فقد فرضت السينما كفن نفسها ووجودها وانتشرت في كافة أرجاء العالم العربي عن طريق الكوميديا الغنائية ، وقد شجعت شركات الإسطوانات القدية مثل أوديون وبيضافون المغنين التي كانت تحتكر جهودهم للظهور في أفلام السينما الغنائية . . وكانت تلك الأفلام من إنتاجها . وبالتالي فقد اجتذبت السينما فنانين لهم شهرتهم .

كما ساهمت في الوقت نفسه في زيادة رصيدهم من الشهرة بشكل واضح. ومن أكثرهم أم كلثوم وعبد الوهاب. وليلي مراد الذين تربطهم علاقة قوية بهذا الغن. . الأمر الذي جعلهم في فترة قصيرة يتربعون على عرش الكوميديا الغناثية منذ نهانة الأبعينات . ١١)

ولأهمية هذا الفن في حياة هؤلاء الأربعة بالذات . . فقد . لاحظنا اهتمامهم الزائد بالحديث عن السينما حتى في أوراقهم الخاصة . إذ صوروا لنا بداية مشوارهم فوق الشاشة البيضاء . . وكيف تواجدوا بقوة في قلب هذا الفن الجديد الذين علقوا عليه آمالاً كبيرة لتحقيق المزيد من أحلامهم الفنية وغير الفنية .

كما لاحظنا كذلك ومن خلال الوقوف على ما سطروه من كلمات عن رحلتهم مع السينما . . مدى اختلاف حظ كل منهما سواء من حيث وجود العقبات من عدمها . . أو من حيث ما غنموه من الأموال الكثيرة . وكان ذلك راجعاً في الأصل إلى طبيعة البدايات التي صادفت هؤلاء مع فن السينما .

فقد وجد بعضهم الطريق بمهداً . . بينما خاض آخرون فى أشواك دامية حتى تمكنوا من هذا الفن وأقنعوا العاملين فيه بأهمية موهبتهم وتميزها عن مواهب غيرهم .

والغريب وكما سوف نبين ذلك فيما بعد أن هؤلاء الأربعة قد دخلوا إلى عالم السينما عن طريق المغامرة غير المحسوبة! . وهي التي قادتهم إلى عالم من الأضواء ظلوا بداخله رغم تقدم أعمارهم وقلة إنتاجهم الغنائي! .

أضف إلى ذلك وجود العديد من المتشابهات والمتناقضات في حياة كل منهم فوق الشاشة المضاء!.

<sup>(</sup>١) السينما العربية – إعداد موڤى براج وآخرون -- ترجمة مي التلمساني .

ولا شك أن الرجوع لكل ما دونه هؤلاء الأربعة فيما يخص مشوارهم السينمائي سوف يوضح لنا الصورة أكثر . . وهي تحمل في طياتها تاريخاً واقعياً . . يمثل أهمية كبرى شارك في صنعه هؤلاء الأربعة . إذ صادف دخولهم إليه بداياته المتواضعة التي كانت في حاجة إلى جهود هؤلاء ، وقد ساهموا فعلاً بتلك الجهود في رفع شأن هذا الفن الذي كان جديداً حينئذ .

وكان دخول كل من عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفق ترتيب تواجدهم داخل السينما . . خير ختام لرحلتهم الفنية الطويلة ، والتى قطعوها على مدى أكثر من خمسين عاماً ، وخلال مراحل حياتهم الفنية الختلفة ، مقلدين ومتلقين ومجددين ومشهورين ونجوماً كبار! .

ولقد رأينا من الضرورى الوقوف على ما سطره بعض المؤرخين عن دور الأربعة الكيار في مجال الفن السينمائي وتزويده بالطاقات الفنية . . وبما قالوه في هذا الشأن : أن أم كلثوم قامت بالتمثيل في عدة أفلام من إخراج أحمد بدرخان مثل دنانير عام ١٩٣٨ و فاطمة عام ١٩٤٧ . وكانت تلك الأعمال ميلو دراما غنائية أكثر من كونها كوميديا غنائية . . ذلك لأن أم كلثوم في الأصل – والكلام لا يزال للمؤرخ الفني عباس فضل إبراهيم – تنحدر من تقاليد الغناء العربي القديم الذي يعتمد على التطريب . . لذلك كانت أفلامها راكدة علة في عيون المشاهدين من غير المعجبين بها ، ولكن هل حقاً كان هناك من المشاهدين من لم ينجذب إلى صوت لم يضاهه صوت قط مثل صوت أم كلثوم ؟!

أما عبد الوهاب فقد تميز بكونه أكبر ملحن في الموسيقي العربية ، وقد استطاع بحدق أن يزاوج بين الموسيقي التقليدية وبين إيقاعات الموسيقي الغربية مثل الفالس والجاز حيث أضفى على أفلامه نوعاً من المرح الذي كان ينقص أفلام أم كلثوم . لكن موهبة عبد الوهاب التمثيلية لم تكن في مثل موهبته الغنائية مثله في ذلك مثل أم كلثوم ، وقد أخرج له محمد كرم معظم أفلامه مثل الوردة البيضاء في عام ١٩٣٣ ويوم سعيد عام ١٩٤٣ ورصاصة في القلب عام ١٩٤٣ ولست ملاكاً في عام ١٩٤٢.

وفي فترة الحرب العالمية الثانية ظهر فريد الأطرش وأخته أسمهان في فيلم إنتصار الشباب عام ١٩٤١ من إخراج أحمد بدرخان وكان هذا الفيلم سببا رئيسياً في شهرته الواسعة . واستمر فريد الأطرش الذى كان موسيقاراً مثل عبد الوهاب فى مشواره الفنى بعد وفاة أخته . . وكان يوسف شاهين من أوائل من أخرج أفلام فريد الأطرش وهى ودعت حبك عام ١٩٥٦ . وأنت حبيبي عام ١٩٥٧ . ويركات فيلم كن الخلود عام ١٩٥٢ وصلاح أبو ١٩٥٣ . وحلمى حليم فيلم حكاية العمر كله عام ١٩٦٥ . وحالمى حليم فيلم حكاية العمر كله عام ١٩٥٦ .

وفى هذه الأفلام حمل فريد الأطرش اسم وحيد تماماً كما كنان فى حياته واكتست أفلامه بالأسى ، وكانت أحيانا تمثل نوعاً من السيرة الذاتية مثل فيلم «ودعت حبك» ، الذى يودع فيه الحياة ، وقد أصابه مرض لا شفاء منه . . كما ودع الحياة فى الحقيقة بعد هذا الفيلم بعدة سنوات! .

ثم جاء عبد الحليم حافظ منافساً خطيراً لفريد الأطرش حتى فرق بينهما الموت ، وكانت لأفلام عبد الحليم كما يقول ذلك النقاد جانبها الذاتى مثل فريد الأطرش كفيلم حكاية حب ، فحياته فى هذا الفيلم صراع مستمر مع المرض الذى انتصر عليه فى النهاية فى عام ١٩٧٧ ، أى بعد ٣ سنوات من وفاة فريد الأطرش وسنتين بعد وفاة أم كلثوم ، ولمثلهم كان الحداد عاماً على مستوى الأمة ، فموت هؤلاء العمالقة الثلاثة كان إيذاناً بإنتهاء عصر الكوميديا الغنائية كنوع سبنمائى لم يعد متميزا حتى من قبل وفاتهم ، إذ كانوا قد تعدوا مرحلة الأدوار الشابة . (١)

ولسنا في حاجة إلى أن نكرر أن الوقوف على ما سطره هؤلاء فيـما يتعلق بعلاقتهم الخاصة بالسينما يوضح لنا ماسبق وأشرنا إلى بعضه من ملامح لصورة جميلة ظلت معلقة فوق القلوب وداخل الصدور حتى هذه اللحظة .

ولنبدأ رحلتنا في هذا السياق بما قاله عبد الوهاب الذي يعتبر من أكثر الفنانين المصرين الذين اعتنوا عناية خاصة بالحديث عن مشواره السينمائي . . فقد ذكر عبد الوهاب أنه في عام ١٩٣٢ وفي مدينة الزقازيق عندما كان في زيارة خاصة لمديقه الكاتب الصحفي المعروف فكرى أباظة تعرف على الخرج محمد كرم . . وبعد أن تم التعارف بينه وبين محمد كرم «أخذنا نتجاذب أطراف الحديث عن صناعة السينما وفجأة وبلا سابق إنذار سألني :

<sup>(</sup>١) السينما العربية - مصدر سابق .

- ليه يا أستاذ ما تعملش في السينما ؟! .

ورغم ما أكد عليه عبد الوهاب في بقية ما رواه في أوراقه الخاصة من أنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يظهر على الشاشة ، إلا أن فكرة العمل بالسينما بدأت تراوده وتلح عليه بشدة ، خاصة وأنه اكتشف على حد قوله : «بأن الأفلام سجل دقيق يحفظ الأعمال الفنية في الأيام القادمة ، وما دمت قد اليت على نفسى أن أقدم جديد بإستمرار وما دمت كذلك أحترم إنتاجي الموسيقي ، فلابد من أن أتيح له سجلاً يبقيه ».

وما أن جاء عام ١٩٣٣ حتى بدأ عبد الوهاب يعد نفسه فعلاً لدخول عالم السينما التى قدم فيها عدة أفلام غنائية ناجحة ، وقد فتحت أمامه آفاقاً جديدة من الشهرة والنجومية . . وكما عوفنا سلفاً كان باكورة إنتاجه فى السينما فيلم الوردة البيضاء . . من خلال شركة إنتاحه الخاص «عبد الوهاب فيلم» . وقد مثل عبد الوهاب وأنتج سبعة أفلام كان أخرها فيلم «لست ملاكاً» فى عام ١٩٤٦ .

## \*\*\*

وفى الفترة التى دخل فيها عبد الوهاب شارع السينما، لحقت به أم كلثوم، لأجل تحقيق نفس الأهداف ونفس الغايات. . وقد لعب الحظ دوره الكبير في دخول أم كلثوم هذا الميدان الفنى الجديد، إذ لم يكن يخطر على بالها ولا على بال كل من كانوا حولها إتمام مثل هذه الخطوة التى دفعها إليها ذلك التنافس الشرس مع غريمها الفنى أنذاك محمد عبد الوهاب!

وكانت بدايات أم كلثوم السينمائية في عام ١٩٣٥، أى بعد دخول محمد عبد الوهاب الميدان ذاته بعام واحد فقط . وقد مثلت أم كلثوم فيلم «وداد» الذى أرسل قصته الشاعر أحمد رامى إلى الخرج أحمد بدرخان ، وكان آنذاك في بعثة في بارس . . ومن بعد عودته بدأ بدرخان في إخراج «وداد» لأم كلثوم . لكنه اختلف مع أحمد سالم مدير ستديو مصر في ذلك الحين . . فترك بدرخان الفيلم ليكمله الحرج الألماني لى كراسب .

أما لماذا اختارت أم كلثوم قصة «وداد» لكى تكون أولى أعمالها الفنية فوق الشاشة البيضاء . . فقد قالت عنه في بعض أوراقها الخاصة : «لم يكن من المعقول أن أختار لنفسى دور ملكة مثلا أو سيدة بيت تطلع على الجمهور من غير مناسبة بالغناء الذي لا يمكن أن يصدر إلا من محتوفة ولها دراية بأحوال الغناء وفنونه . . » .

وتؤكد الدكتورة رتيبة الحفنى أن علاقة أم كلثوم بالسينما ترجع إلى ما قبل تاريخ اشتراكها فى فيلم واداد بعامين . . ففى عام ١٩٣٧ وعندما نجح فيلم الورد البيضاء لحمد عبد الوهاب فكرت كوكب الشرق فى أن تنتج فيلماً سينمائياً لحسابها ، تقوم ببطولته ، ولكنها تراجعت عن هذه الفكرة عندما بلغها أن تكاليف فيلم الوردة البيضاء بلغت ٢٢ ألف جنيه ، وقد عرض عليها «بولس حنا باشا» وهو أحد أغنياء الصعيد القيام بإنتاج هذا الفيلم على أن تكون شريكة له . . بجهودها الفتى . .

فى البداية وافقت أم كلثوم وقررت أن تكون قصة وداد الأحمد رامى . هى أولى أفلامها ، لكنها عادت وفسخت العقد . ثم قامت شركة مصر للتمثيل والسينما بإنتاج فيلم وداد . وعرض الفيلم لأول مرة فى عام ١٩٣٦ . . ثم توالت أفلام أم كلثوم ، فظهرت فى ستة أفلام منذ عام ١٩٣٥ وحتى عام ١٩٤٥ وكانت كلها من إنتاج شركات السينما الكبرى .

ولا يفوتنا أن ننوه في هذا السياق إلى ملحوظة هامة ترتبط إلى حد بعيد بمسوار كل من أم كلثوم وعبد الوهاب فوق الشاشة الفضية ، ففي الوقت الذي دخل فيه عبد الوهاب السينما في عام ١٩٣٣ لحقت به أم كلثوم بعد ذلك بعامين فقط . . وقد خلف وراءه سبعة أفلام في حين تركت أم كلثوم لنا ستة أفلام فقط ، وعندما ترك عبد الوهاب ميدان السينما عام ١٩٤٦ . . سارت وراءه أم كلثوم على نفس الدرب . . إذ تفرغت هي الأخرى ومثله تماماً للأغنية فقط ، وإشباع حبها للشهرة . وللمجد من خلال المشاركة في الحفلات الغنائية سواء الاسبوعية أو الشهرية .

ولقد حاول الإقتصادى الكبير طلعت حرب أن يجمع بين هذين العملاقين الكبيرين في عمل سينمائي واحد ولكنه فشل في تحقيق تلك الخطوة التي تمني تحقيقها غيره من رجال الإقتصاد والسياسة سواء من قبل فترة ثورة يوليو أو من بعدها!.

#### \*\*\*

ثم يلحق العملاق الثالث فريد الأطرش بكتيبة النجاح في عالم السينما . إذ راوده هذا الحلم طويلاً من أجل أن يكمل من خلاله مشوار الشهرة والنجومية . بعدما ذاع صيته كفنان مطرب وملحن ، وقد دخل فريد الأطرش ميدان السينما على سبيل التحدى مثلما فعل مع الأغنية والألحان من قبل . وجاء أول أفلامه «انتصار الشباب» مدوياً في الأفق . . عندما تعاقدت معه شركة أفلام النيل على القيام ببطولة هذا الفيلم في عام ١٩٤١ في مقابل ٣ آلاف جنيه مناصفة مع أخته الفنافة أسمهان .

وكان فيلم «انتصار الشباب» بحق نقطة تحول حقيقة في حياة فريد الأطرش ، إذ قرر على إثر نجاح هذه التجربة خوض تجربة الإنتاج السينمائي لحسابه الخاص ، وقد شاركته الراقصة سامية جمال معظم أفلامه .

ويحكى لنا فريد عن قصة دخوله عالم السينما بقوله: "كنا على موعد سعيد مع القدر.. ذات ليلة ونحن نستعد للخروج سمعت طرقات على الباب، فقلت لأسمهان قبل أن تصل إلى الباب، لو كانوا ضيوفاً فقد ضاعت السهرة، ولما فتحت رأيت الرجل الذى كنا نتفاءل به، كان «ميشال بيضا» صاحب شركة إسطوانات بيضافون، وصاحب آياد على وعلى إختى أسمهان.. وكان الرجل معه أحد من رجال السينما هو «تلحمي» .. ونحن نعرفه وهو من أهل الفن. وجلسنا ومضينا إلى الهدف المباشر.. قال بيضا: أن الأوان يا فريد أن تنتقل لمرحلة أخرى في حياتك، قد شبعت غناء عند بديعة، ولعل أسمهان تتردد الآن على مارى منصور، وقد أكدت أرقام بيع الاسطوانات التي سجلتها خلال العامين الماضين أنكما تقتربان من الأرقام القياسية. وسكت قليلاً فأمسك تلحمي طوف الخيط وقال:

وعلى إثر نجاح فيلمه الأول دخل فريد الأطرش دائرة الفيوه . . ، وبالتالى أخذ يواصل مشوار نجاحه عبر الشاشة الفضية بدءًا من عام ١٩٤١ وحتى عام ١٩٧٥ ، وقد تمكن خلال هذه الفترة من إنجاز واحد وثلاثين فيلما غنائيا واستعراضياً ، كان أخر هذه الأفلام «نغم في حياتي» من إخراج هنرى بركات . وقد عرض بعد عدة أشهر من وفاته . كما ساهم فريد الأطرش نفسه في إنتاج ثلاثة عشر فيلماً من هذه الأفلام .

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وإذا كانت الصدفة وحدها هي التي حددت مصير فريد الأطرش فوق الشاشة الفضية . فقد كانت كذلك بالنسبة للعملاق الرابع عبد الحليم حافظ – الذي تمكن هو الآخر من دخول هذا الميدان ليلحق ببقية العمالقة الكبار ، محققاً نفس الأهداف ونفس الطموحات . وكانت أولى أفلامه في هذا الجال فيلم «لحن الوفاء» في عام ١٩٥٤ من إخراج إبراهيم عمارة .

وكان عبد الحليم حافظ قبل هذا التاريخ بعامين على الأقل يأمل أن يبدأ مشواره فوق الشاشة الفضية عندما تعاقد معه محمد عبد الوهاب لإحتكار جهوده الفنية سواء في مجال الأغنية أو في مجال التمثيل! . والغريب كما كان يتردد آنذاك من أن عبد الوهاب كان يهدف من وراء تحقيق تلك الخطوة تأخير ظهور عبد الحليم حافظ حتى الوقت الذي يحدده هو كمحتكر لجهوده الفنية .

وكانت جلسة الصلح التي تولى تدبيرها الشاعر الراحل كامل الشناوى لتقريب وجهات النظر بين عبد الوهاب وعبد الحليم بداية طيبة في حياة الأخير خاصة في مجال السينما ، عندما تعاقد معه الخرج إبراهيم عمارة للقيام ببطولة أولى أفلامه «لحن الوفاء» .

وعلى إثر نجاح هذا الفيلم الغنائى الهام إنطلق عبد الحليم حافظ بسرعة الصاروخ فى اتجاه السينما الغنائية والعاطفية ، فتعاقد فى عام ١٩٥٥ على القيام ببطولة فيلم «أيامنا الحلوة» . ثم توالت بعد ذلك مساهماته فى السينما حتى بلغت ١٦ فيلما كان آخرهم فيلم «أبى فوق الشجرة» الذى مثله عام ١٩٦٩ .





●عبد الوهاب في استراحة قبل تصوير أولى أفلامه

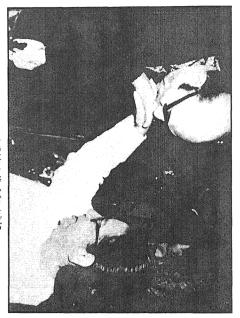

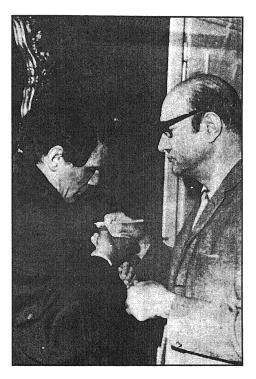

●عبد الوهاب يوقع على عقد احتكار كل أعمال عبد الحليم حافظ!



● مبروك النجاح. وبالأحضان في الظاهر فقط!!

# الفصل الخامس

# قصص حب بالجملة.. والزواج ممنوع.. لأسباب خاصة

لقد لاحظنا أن الأربعة الكبار قد تحدثوا بإسهاب عن مسيرة حياتهم الفنية مع الإشارة على استحياء لبعض لقطات إرتبطت بحياتهم الخاصة . . سواء ما يتعلق من ذلك بأحوالهم العاطفية أو قصص الحب والزواج في حياتهم إ . .

ولما كنا قد عقدنا العزم منذ البداية على أن تكون كل هذه الأوراق هى حديث مفصل بكل أمانة عن كل هؤلاء سواء عن مسيرتهم الفنية أو عن غيرهم . . فقد رأينا تحقيقا لصغة الحياد العلمى الذى يجب أن يتصف بها كل المؤرخين . . من الضرورى الإقتراب من هذا الجانب الخفى فى حياة هؤلاء أو معظمهم ! .

ولقد حاولنا تحقيق ذلك منذ البداية . حين تحدثنا عن نشأتهم وأصولهم وأماكن ولادتهم . . وخلال الأوراق القادمة سوف نتحدث كذلك وبشكل مفصل أكثر عن ارتباط هؤلاء الأربعة بالمغامرات العاطفية وقصص الزواج في حياتهم . . سواء من استطاع منهم أن يحقق تلك الخطوة مثل عبد الوهاب وأم كلثوم . . أو من لم يستطع منهم ذلك مثل فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ .

كما اكتشفنا في هذا السياق أن الحب والعاطفة والغراميات ، وكل شيء ارتبط بأحوال قلوبهم ، قد ساد كل حياتهم ، حتى أنهم لم يتمكنوا من التفوقة في ذلك ما بين متطلبات الصديق أو الحبيب أو الزوج! . واكتشفنا كذلك أن هؤلاء الأربعة ومن شدة إتقانهم لأدوار الحب والوقوف على أسراره ووسائله ، كانوا يتعمدون بثه في قلوب غيرهم سواء بالليل أو بالنهار وذلك من خلال حسن اختيارهم للكلمات وللموسيقي التي تهز الوجدان وبالتالئ تساهم في ترويج ذلك الحب! . ما جعل غالبية الناس ينظرون إليهم وكأنهم هم الحب نفسه! . وذلك منحالفة للحقيقة التي

سوف نعرفها بعد قليل حيث لم يعرف أيا منهم ذلك الحب . . بل لم يعرفوه إلا لأسباب تجارية بحته ! .

ولقد رأى بعضهم أن سر شقائه في الحب والذي ننظر إليه نحن على أنه نوع من المشل . . كان بالنسبة له نجاحاً باهراً ، وقد ساعده على إحراز المزيد من الإجادة في اتجاه القلوب وترويج العواطف . ومن هنا إعتبر أغلبهم أن الزواج بعد الحب لا يمكن أن يكون أحد البنود الخاصة في قوانينهم العاطفية ، كما كان يُعد بالنسبة لهم ظاهرة متخلفة تعوق إنطلاقاتهم الفنية التي يحملون بها .

ورغم تلك النظرة التى لم تفارق أذهان ، هؤلاء الأربعة . . إلا أن إثنين منهما قد ارتبط زواجاً . وظل الاثنان الآخران يعيشان تحت مظلة ذلك الوهم ، وبلا زواج حتى أخر العمر ، وهما فريد وعبد الحليم . . رغم ما قيل ويقال من أنهما كانا ينويان الزواج لولا الظروف التى تدخلت فى الوقت المناسب لكى تمنعه . وكان على رأس هذه الظروف أحوالهما الصحية والمرضية .

وحتى من تزوج من هؤلاء الأربعة . . زواج المضطر . . . ظل كذلك يردد مقولة : «أن زواج الفنان يعطل من نشاطه !» ، بل وأكشر من ذلك كان عبد الوهاب يردد تلك المقول حتى من بعد زواجه الأول الذي كان سبب فشله وقوعه في قصة حب جديدة !

#### \* \* \*

ولا شك أن الحديث المفصل عن الأربعة الكبار وفق ما سقناه من أحاديث سابقة عن حياتهم العامة والخاصة . لم يكن ليكتمل بالمعنى المطلوب من دون الوقوف على أسرار حياتهم فيما يخص الحب والزواج . وهم أصحاب حكايات وحكايات تروى وكأنا هي ألف ليلة وليلة !

ولن نبتعد عن الحقيقة حين نقول إن المشاكل الاجتماعية الصعبة التي تعرض لها هؤلاء . . سواء داخل أسرهم أو داخل المجتمع . . كانت بحق دافعاً قوياً لإرتماثهم في أحضان الحب بلا تمييز ، وهو ما أدى بهم في نهاية المطاف إلى تكوين شبكة

واسعة من العلاقات الخاصة والعامة على مستوى الجنسين ، وإن جاءت المرأة في المقدمة حتى في حياة أم كلثوم نفسها !! .

بل وكانت الظروف النفسية الصعبة التى واجهها هؤلاء فى ظل فقدان حنان الأم ورحيل الأب مبكراً وغياب الحنان والحب البديل هى الأحرى من دوافع وقوعهم سريعاً فى الحب بحشا عن ذلك الحنان المفقود وسط زحام حياتهم ومشاكلهم المتنوعة .

ولا يفوتنا أبداً أن ننوه في هذا السياق إلى ما كان يتمتع به هؤلاء الأربعة الكبار من أحاسيس ومشاعر رقيقة وفياضة . . اختزنوها مع مرور الأيام . . وهى التى أفرزت داخلهم كل المواهب الفنية وفير الفنية التي أمتعونا بها على مدى عمرهم كله . ولولا وجود هذه الأحاسيس حتى في ظل وجود الموهبة المتأصلة لم يكن أبدا لهؤلاء الوصول إلى قمة الإبداع الفني . وتلك الأحاسيس كانت من جانب آخر تمثل هما كبيراً حملوه على أكتافهم وحاولوا التخلص منه في دروب مظلمة داخل صدور وعقول من اقتربوا منهم ، وقد أصابت فناناً كبيراً مثل فريد الأطرش في مقال حهه معارك الحب . . ومات فداء لذلك الحب الذي فشل معه طوال حياته .

وعلى فكرة فلابد وأن يكون واضحاً للأذهان . . أننا لن نستطيع التحدث بحرية مطلقة عن علاقة هؤلاء الأربعة الكبار بالزواج مثلما تحدثنا أو سوف نتحدث عن علاقاتهم بالحب وبالأصدقاء ، ذلك لأن كل منهم قد نظر إلى الزواج على أنه مجرد وسيلة وليس غاية . وبذلك تحددت نظرته وقيدت خطواته في الاقتراب من موضوع الزواج . ولذلك تحددت تظرته وقيدت خطواته في الاقتراب من موضوع جعلهم لا يريدون من ورائه إلا ضمان النظرة الاجتماعية البعيدة عن قواعد الشواز ، ولم يكن هدفهم أبداً هو إقامة أسرة مستقرة وإنجاب أطفال على غرار غيرهم من الرجال ومن النساء الأسوياء . . وقد شذ عن ذلك محمد عبد الوهاب ولكن في مرحلة متأخرة من حياته !! . وكذلك أم كلثوم التي نظرت هي الأخرى للزواج نظرة من مختلفة سواء من حيث الأهداف أو الدوافع . إذ رأت فيه خطوة ضرورية لإنقاذها من مشاكلها الصحية والجسمانية . . وقد نبهها إلى ذلك الأطباء المعالجون الذين

أشاروا عليها بضرورة الإقدام على تلك الخطوة مهما كانت الأسباب . . حفاظاً على كيانها الجسدي على الأخص فيما يتعلق بأحبالها الصوتية !

ولقد دفع بها ذلك في طريق أحد الأطباء المعالجين لها فتزوجها في عام ١٩٥٤، و وكانت قبل ذلك قد ارتبطت برجل آخر قيل إنها أحببته وكانت تتمنى أن تتزوجه . . ولكنها لم تستطع لأسباب سوف نذكرها في حينها!.

لقد تزوج عبد الوهاب مرتين وفق الأوراق الرسمية .. الأولى كانت متزوجة من قبله ولديها طفل .. وقد أحبت عبد الوهاب من كلمات أغنياته ولما طُلقت من زوجها الأول تزوجت من عبد الوهاب ؛ وظلت معه طوال عشر سنوات أنجب منها كل أولاده الموجودين الآن .. وكما كان الحب هو السبب في هذا الزواج .. كان هو أيضا السبب في إنهائه .. وذلك عندما أحست تلك الزوجة بأن عبد الوهاب قد أحب غيرها . فطلبت الطلاق الذي تم بالفعل وفق إرادتها ! . كما اتخذ عبد الوهاب من عاطفته سبيلا جديداً للاقتران بسيدة أخرى ، وهي التي ظلت بجواره حتى يوم رحبله ! .

وعبد الوهاب من واقع هذه الخصوصية التقى مع أم كلثوم، التى قيل إنها قد تزوجت مرتين . . ومن رجلين كانا متزوجين قبلها . الأول تردد أنه خطبها لمدة ٣ أشهر فقط . وكانت زوجته تعرف بأمر هذا النزواج . . والثاني ظل زوجاً لها حتى رحيلها . . وكان أيضا زوجاً لسيدة ظل على ارتباطه بها . . رغم زواجه من أم كلثوم! .

أما الفارسين الآخرين ، فريد الأطرش وعبد الحليم فكان حظهما من الزواج أقل من حظهما من الزواج أقل من حظهما من الحب! . وقد أخذ كل منهما يردد أنه لولا حالته الصحية السيئة الأصبح بالفعل زوجاً ناجحاً في حياته! . كما أشار الآخر إلى أن الحب هو السبب في فشل كل تجاربه التي كان يقدم عليها من أجل الزواج! .

ودعنا نقول في سياق هذا الحديث . . أن السبب الرئيسي وراء إتقان هؤلاء الأربعة لمهنة الخوب . . هو ما اتصفوا به من شاعرية غريبة ملكت عليهم أنفسهم . . الأمر الذي جعلهم يعيشون حتى النخاع فيما كان يكتب لهم من كلمات وما كان يوضع لهم من ألحان عن الحب والغرام والأهات . والهجر والغدر . . وكل ما ارتبط بالحب من مشاكل ومتعة ! . هذه الآهات وهذه التنهدات ،

تركت بصماتها في غاية الوضوح ليس على مسلك حياة هؤلاء فقط . . بل وامتدت لتشمل جيل بأكمله سواء من الشباب أو الشيوخ . . من الذين عاصروا الأربعة الكبار . . وكانوا يسهرون مع كلامهم في الحب حتى الصباح ! .

ولدينا أمثلة كثيرة تحدث البعض عنها .. ورأينا البعض الآخر منها رأى العين فما من مرة يذيع الراديو أو التليفزيون أغنية عاطفية لعبد الحليم حافظ أو فريد الأطرش أو حتى عبد الوهاب وأم كلثوم ، إلا وتجد الفتيات والنساء ، بل والرجال من الشباب والشيوخ ينصتون بإهتمام بالغ .. ثم تجد أغلبهم يغيب عن دنياه .. إذا ما استمع لكلمة حب أو أهات أو تنهيدة عاشق . . وقلما تجده يعود من جديد إلى واقعه حتى من بعد إنتهاء الأغنية أو مشاهدة الفيلم!

بل وأكثر من ذلك فإن هناك عشرات الأفلام الرومانسية التي أتقنها خاصة عبد الحليم وفريد الأطرش ، ولازالت تجد صدى كبيراً في نفوس عشاقهما إذا ما إذ ذيعت عبر الشاشة الصغيرة أو في محلات القيديو! ، ويحتل فيلم «أبي فوق الشجرة» لعبد الحليم حافظ ، وفيلم «لحن الخلود» لفريد الأطرش المرتبة الأولى داخل مملكة القيديو حتى هذه اللحظة! . ورغم مرور عشرات السنين على عرضهما لأول مرة! .

هذا التأثير الكبير، وهذا الانتشار غير المسبوق، إنما يرجع سببه في الأساس إلى عوامل الاتقان التي التزم بها هؤلاء الأربعة إلى حد المصداقية ، خاصة فيما يتعلق بالحب والعواطف وما يصاحبهما من طرق مشوقة تتسبب في إهتزاز أوتار القلب بسهولة . هذا الإتقان نفسه كان أحد الأسباب المباشرة لوقوع هؤلاء الأربعة في قصص ومغامرات الحب والعاطفة في أفلامهم . إلا إذا ارتبط بقصة حب!!

ولعلنا بطريقة بسيطة نستطيع أن نضع أيدينا على هذه الظاهرة ، إن جاز لنا أن نعتبرها ظاهرة . . عندما نقوم بإحصاء سريع لعناوين الأفلام التي مثلها هؤلاء خاصة عبد الحليم وفريد الأطرش . وكذلك عناوين الأغنيات والقصائد التي أنجزوها في كل مراحل حياتهم الفنية .

وللأسف الشديد . . لم يلتفت أحد من المؤرخين أو من الباحثين لدراسة هذه الظاهرة والخروج منها بنتائج يمكن من خلالها معرفة أسباب قضايا ومشاكل اجتماعية كثيرة لا زالت تفرض نفسها بيننا حتى الآن! . ولا شك أن الوقوف على عـلاقة هؤلاء الأربعة سـواء بالحب أو الزواج وبشكل تفصيلى سوف يبن لنا ذلك ، . . وعلى من يريد استكمال مشوار البحث والدراسة أن يتبعنا خلال السطور القادمة ! .

### \*\*\*

ولنبدأ الرحلة فى هذا السياق مع الموسيقار محمد عبد الوهاب . . ولا داعى هذه المرة أيضا من ترديد حيشيات هذا الاختيار . . وهذه البداية المعنية لا يمكن أن تكون بالصورة التى نتمناها إلا من خلال الاستماع لما سطره عبد الوهاب عن رأيه أولاً فى الزواج .

وما قال محمد عبد الوهاب في هذا الشأن: «لن أتزوج ولو شنقوني ، ذلك لأنني أعتقد أن الزواج يقضى على الفنان الذى يريد أن يحس وأن يحلم وأن يحلق كل ساعة في سماء الحيال . . إن الزواج رابطة مملة مهما كانت الزوجة ومهما حسنت نية الزواج . . أووني زوجة عمرت في بيتها الأحلام بعد سنة واحدة من الزواج ؟! . إن الفنان في حاجة إلى عين لا تنضب من الخيال والحس والشعور بمختلف العواطف من حزن وفرح وبغض وحنان ولذة وألم وحب وكراهية ؛ إلى آخر الألوان التي يصورها كل يوم بموسيقاه والتي تتدافع في صدره وتخرج منه أنغاماً تشجى وتبكى . . والزواج يقتل هذا كله ، وعلى من يعارضني في هذا الرأى أن يمد إصبعه ويشير على فنان واحد استطاع فنه أن يعيش كاملا بعد الزواج» . (١)

وقد صاحب نشر هذا الحديث . . كلمات توحى بأن عبد الوهاب قد كتبه رداً على ما أشيع عن زواجه !! إلا أن عبد الوهاب وأمام متطلبات الحياة ونداء جسده لم يستطع أن يسير وفق هذا الرأى لسنوات طويلة . . فإضطر فى عام ١٩٤٣ أن يتزوج من السيدة إقبال نصار التى كانت متزوجة من قبل ولها طفل .

وفى عام ١٩٥٣ كرر عبد الوهاب التجربة وتزوج للمرة الثانية من السيدة نهلة القدسى زوجة أحد رؤساء وزراء الأردن السابقين . وكان لها أولاد من غير عبد الوهاب، وهي التي ظلت معه وبجواره حتى يوم رحيله .

<sup>(</sup>١) لن أتزوج . . مقال لعبد الوهاب نشر بآخر ساعة في ١٤ يوليو عام ١٩٣٤ .

والواقع أن تراجع عبد الوهاب عن الإضراب عن الزواج . . لم يظهر بشكل عملى حياته فقط . . بل فقد إعترف بتراجعه عن أفكاره السابقة فيما يخص الزواج وذلك في مدكراته الخاصة حين قال : «الواقع إن الناس يختلفون في أمر زواج الفنان ، وتأثيره على فنه وإنتاجه ، ولكنني أعتقد أن الأمر يختلف في حالتي الرجل والمرأة ، فزواج الفنان قد يكون أمراً لازماً ، لأن الرجل محتاج إلى إنسانة تشرف على شئون طعامه وشرابه وملبسه وتهيئ له الجو الملائم لإنتاجه الفني ، وذلك بشرط أن تفهم رسالته ، فتعرف متى تتكلم ومتى تصمت ومتى تتركه لعمله . وبذلك يتخفف الفنان من عباً كبير ، وهو المسئولية المنزلية ، ويجد من يدبر له شئون حياته اليومية ، فيتفرغ لنفسه في جو هادئ تسوده الرعاية والحنان . (١)

ليس هذا فقط . . بل واعترف في نفس هذه المذكرات بأن مهما كان الرأى في زواج الفنان فإن زواجه بالذات كان نعمة من الله عليه . إذ هيأ له الإستقرار المنزلي كما أتاح له التمتع بأكبر قدر من السعادة ، عندما صار أباً لأربعة أطفال . (٢)

وحين نبحث بحياد عن حقيقة تراجع عبد الوهاب عن آرائه في الزواج ، وإقباله على هذا المشروع الذي كان يرفضه من قبل . . نجد أنه كانت هناك أسبابا كثيرة قد فرضت عليه ذلك التراجع ، وكان من أولى هذه الأسباب وفق تصورنا هو إحساسه بأن فترة الشبباب قد ولت ، وأصبح مقبلاً على فترة الشيخوخة ، وبالتالى لم يعد له نفس بريق ولا جاذبية ابن العشرين! أضف إلى ذلك تحول عبد الوهاب إلى رجل أعمال ناجح ، حيث أحد يبحث عن الأموال والمصادر المشروعة لها ، عا أدى إلى إيحسار موجة النساء في حياته ، وهو الذي كان من قبل وعلى حد قول المؤرخين . من أشهر الفنانين المصريين الذين عشقتهم النساء .

\*\*\*

وحين نترك حديث الزواج جانبا ، ونقترب من خلال نفس الحديث من منصة الحب ، لتحديد موقع وموقف عبد الوهاب منه . . سوف نجد أن العاطفة في حياته

<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب - لطفي رضوان - كتاب الهلال .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

قد انحصرت مثل بقية زملائه في عدة إتجاهات . . وذلك بخلاف ما قيل وما ردده هؤلاء بشأن الحب والحبين ! .

لقد تولد بداخل كل منهم وعلى مدى الأيام والسنين ، سواء التى عاشوها فى ظل قسوة العيش أو هناءه ، ضرورة التمسك بحب الحياة ومباهجها أولاً . . ثم تدرج ذلك الحب إلى عاطفة من نوع خاص ، هى عاطفة حب المال والشهرة والسلطان والنجومية . ووسط حب الحياة وحب المال كان لابد من أن يفرض حب النساء سلطانه عليهم ، وبالتالى أخذ يعتلى منصة الحب بلا منافس ، بل وكان وصول المرأة إلى منصة الحب فى بعض الأحيان سباقاً على المال وعلى الجاه ، وإن كان ذلك فى الوقت نفسه يمثل أحد مصادر المنافع الخاصة . . ذلك لأن المرأة دائماً وفق تكوينها الأنثوى تحب إلى درجة الجنون كل شىء له بريق بدءاً من الذهب ومروراً بالصورة والصوت والأحلام البراقة والوردية ! .

وكما نعرف جميعا . . فإن عبد الوهاب قد استطاع وخلال فترة قصيرة من أن يحقق هذه البريق الذهبي الخاطف والذي جذبه إلى كتيبة كبيرة من النساء في مختلف الأوساط الاجتماعية . كما كانت أفلامه الغنائية والعاطفية أحد مصادر ذلك الدنة . .

وكما كان لعبد الوهاب رأى صريح في الزواج . . سواء من حيث الموافقة أو الرفض . . نراه قد سجل لنا رأياً آخر عن الحب في نفس مذكراته . .

وما قاله في هذا السياق: «إنني أعتقد من تجاربي الخاصة أن الحب يلهم الفنان في حالتين في بدء دخوله إلى القلب عندما تبدأ قصة عاطفية جديدة ، وعندما ينتهى ويصبح ذكرى! . فالحب في هاتين المرحلتين يشير الخيال فينشط الفنان لتسجيل خواطره وذكرياته ، فالحب يلهم الفنان حين تلتقى العيون وتضغط البد على اليد ، ويكون الحديث همساً واستطلاعاً والإحساس رعشة وشكاً ورغبة لم تتحقق»!! .

وكما يبدو فإن عبد الوهاب قد كتب تلك الكلمات بإحساس الفنان العاشق للحب ولنفسه قبل حبه للآخرين . ولذلك نراه قد اتخذ من كلماته هذه لافتة ظل يسير أسفلها لفترة . . خاصة في بداية حياته الفنية والعاطفية . . عا جعل العديد من المؤرخين يتابعون بكل دقة أشهر قصص الحب في حياته حتى واقعة زواجه في

عام ١٩٤٣ كانت على حد قول الناقد الفنى الراحل محمد السيد شوشة مفاجأة للجميع . . خاصة لكل عشاقه ولعشاق فنه . مع أن هذا الزواج قد حدث بعد قصة حب عنيفة عاشها عبد الوهاب مع السيدة إقبال نصار . . وقد انتهت تلك القصة بالزواج .

وليس هذا فقط .. بل وكانت كل مغامرات عبد الوهاب في عالم الحب حديث الصحف إلى عهد قريب .. وما قبل في هذا السياق .أن أشهر قصص الحب في حياة هذا الفنان قد بدأت منذ نعومة أظفاره سواء في الحياة أو في شارع الفن ، وأولى تلك المغامرات العاطفية التي تعرض لها عبد الوهاب حدثت له وهو في سن الثامنة من عمره وكانت مع سيدة علمته قبل الحب .. العزف على البيانو وعلى المعاود . ثم أحب غيرها بعدما تعلم على يدها أصول الحب ، ووقعت قصة حبه الثانية وهو أيضا في سن الخامسة عشرة من عمره ! ، ولما أصابه الفشل فيها فجرت بداخله بعض روائعه الموسيقية التي ظهرت بوضوح في تلحينه لبعض الأوبريتات الغائية في فترات عديدة من حياته .

كما كانت هناك سيدة ثرية وصاحبة صالون أدبى مشهور كان يتردد عليها كبار رجال الفكر والسياسة والفن، قد وقعت في غرام عبد الوهاب . . ما جلعها ترتبط به ارتباط العشاق . . ولذلك صار ندم أفراحها وسهراتها ولياليها التي كانت تمتد حتى الصباح في ذهبيتها على النيل . (١)

ولم تخلو حياة عبد الوهاب من قصص وحكايات حب أخرى ظل الجميع يرددونها خاصة الذين اقتربوا من حياته الخاصة . . وكان منها أيضا قصة حبه الشهيرة لإحدى فتيات الإسكندرية والتي قابلها في بيروت عندما كان يقضى هناك إجازة الصيف مع أمير الشعراء شوقى في عام ١٩٣٠ . ولما عاد إلى مصر . . ظل يعيش على ذكريات قصة الحب هذه . . ومدة ٥ سنوات ، ثم علم بزواجها . بعدما التقى بها صدفة في قطار الإسكندرية .

والجديد هنا . . خاصة في حياة عبد الوهاب العاطفية أنه قد استطاع وبنجاح يقارب نجاحه الفني . . في استغلال هذه القصص وهذه المغامرات في إبداع أروع

<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب - الموسيقار المليونير - محمد السيد شوشه .

ألحانه ، حتى قيل إن رصيده الكبير من الألحان ومن الأغنيات العاطفية رقيقة الإحساس كان مصدرها . . قصص الحب المتنوعة في حياته ! .

### \*\*\*

أما الحب والزواج في حياة فنانة مشهورة مثل أم كلثوم فلم يكن ليتغير كثيراً عما عاشه منافسها في شارع الأغنية محمد عبد الوهاب، إلا في حالات إرتبطت غالبًا بإختلاف نوع الجنس ونظرة الرجال إلى هذا الأختلاف!.

إذ عاشت أم كلثوم هى الأخرى قصص حب عديدة . . بدأت مع حياتها منذ مشوارها الفنى الأول . وكان لإنغماسها فى هذه العواطف . وحبها المبكر لهذه المعامرات ، تأثير كبير على مسيرة حياتها فى الزواج . . الأمر الذى فرض عليها فى نهاية المطاف أن تبحث بنفسها عن رجل يقبل أن يكون زوجاً لها ! . وذلك لإرضاء بشرتها . . ولنا فى هذا الموضوع وفى هذه الخصوصية كتاب أصدرناه منذ فترة غير قليلة عن الحب والزواج فى حياة أم كلثوم .(١)

وكان بما لاحظناه في مسيرة حياة أم كلثوم العاطفية ، إنها لم تسجل أية آراء خاصة بها سواء عن الحب أو عن الزواج مثلما فعل ذلك الشلاقة الآخرون . ولذكائها وحيائها كفتاة نشأت في الريف ، فقد تركت تلك المهمة لغيرها من الرجال سواء من الأصدقاء أو من النقاد ! .

وحين نعود للإجتهاد في البحث عن المغامرات العاطفية التي عاشتها أم كلثوم غيد أن قصة حبها العذرى للشيخ أبو العلا محمد والتي بدأت في أوائل عام ١٩١٩ أو قبل ذلك بقليل كانت تتصدر تلك المغامرات . . كما تعد من أولى المغامرات العاطفية التي لم تجد أم كلثوم حرجاً في تسجيلها بكل أمانة ، سواء في أحاديثها الصحفية أو فيما كانت ترويه من ذكريات عن حبها للبعض في صفحات مذكراتها . . وقد استمرت علاقتها العاطفية بهذا الشيخ فترة غير قصيرة من وجودها بالقاهرة . وبدون تعليق من جانبنا سوف نورد بعض الذي سطرته أم كلثوم عن حبيبها الأول .

 <sup>(</sup>١) صدر هذا الكتاب أواثل عام ١٩٩٩ تحت عنوان : أم كلشوم الحب والزواج والأصدقاء - عن دار نهضة مصر .

قالت أم كلثوم عن الشيخ أبو العلا: «كنت أغنى بلا إحساس ولا شعور . . لقد كنت أردد الأغانى التي أسمعها من أبي بنفس الطريقة التي يردد بها التلميذ الصغير جدول الضرب ، وقواعد النحو والصرف . . ثم غيرني فونوغراف العمدة ، لقد سمعت من هذا الفونوغراف صوت الشيخ أبو العلا محمد ، لقد هزني صوته . . . وكنت أشعر بأنه يغني لي وحدى » .

وفى عبارة أخرى قالت: «كنت لا أصدق عينى وأنا أجلس أمامه . . عشت فى حلم ، ولما جلست أمام الشيخ أبو العلا محمد طلبت منه أن يغنى لى فطلب منى أن أغنى له أولاً ، ورفضت فى خبجل . . فكيف أجروء على الغناء أمام هذا العملاق ؟! . وفى النهاية غنى لى وغنيت له» !! .

وفي عبارة ثالثة نقلتها على لسان الشيخ العاشق قالت« رأيت دمعة تسقط من عينيه ثم قال: لن أفترق عن هذا الصوت طول عمري».

وعلى لسانها قالت عنه: «وغاب الشيخ أبو العلا يومين على غير العادة ، وفى اليوم الثالث ذهبت إلى منزله أسأل عنه فوجدته مريضا ، فعدت والدموع تبلل خدى ، وأخبرت والدى فرافقنى أنا وأخى خالد لنقضى معه هذه الليلة ، ومكثنا معه حتى نام . . كنا نذهب إليه كل يوم إلى أن استرد صحته ، وفى الأيام التالية وحين ثقل لسانه ، كان يحرص أيضا على الحضور إلينا ويغنى لى ، وعندما تغيب الكلمات منه أو يتعثر نطقها يقول لى : إنتى عارفة أنا عايز إيه ؟! . . إننى لن أنسى . . أبدًا يوم أن قال لى : لن نفترق أبدًا يام كلثوم؟! .

وما هو ملاحظ فى حياة أم كلثوم العاطفية . أنها بالفعل لم تهتم بتسجيل ذكرياتها العاطفية سواء المبكرة أو المتأخرة . . إلا مع الشيخ أبو العلا فقط . . بينما سجل عشاقها الآخرون علاقتهم بها . . وهذا هو الفارق الكبير! . . فنجد مثارً أن كل من الشيخين زكريا أحمد ومحمد القصبجى يسجلان فى أوراقهما الخاصة العديد من الأحاديث والعبارات التى تبين لنا مدى هيام كل منهما بأم كلثوم! .

حتى أن الشيخ زكريا لم يكتفى بتسجيله للقاءاته العاطفية والغرامية مع أم كلثوم فقط . . بل ونشر مع تلك الذكريات صوراً فوتوغرافية لمعظم الخطابات الغرامية التى تبادلها مع الصبية الفلاحة أم كلثوم! . ومذكرات الشيخ زكريا أحمد التى كتبها المرحوم صبرى أبو الجد مليئة بهذه الذكريات التى بدأت منذ أول لقاء تم بينهما في قريتها في عام ١٩٦٠!

كما نجد أن الموسيقار محمد القصبجى يرفض فكرة الزواج حتى آخر العمر لأنه ظل على حبه لأم كلثوم حتى يوم وفاته!. وأيضا فقد امتلأت مذكراته الخاصة بالعشرات من العبارات ومن المواقف التى حاول من خُلالها وصف وقائع قصة حبه لأم كلثوم!.

ثم يأتى الدور على شاعر الشباب أحمد رامى . . الذى عاش هو الآخر قصة حب عنيفة مع أم كلثوم . . وقد اقتربت تلك القصة من حافة مشروع زواج لولا تدخل الظروف فى الوقت المناسب فمنعت أحمد رامى من تحقيق ذلك . وهو الأمر الذى أحزن أم كلثوم كثيراً . لأنها كانت بالفعل وفق ما أشارت إليه كثيراً تتمنى أن تتزوج من أحمد رامى !

وقد كتب لنا أحمد رامى قصة حبه لأم كلثوم بطريقتين ، الأولى عن طريق كلمات أغنياته وقصائده التى كان يتحدث فيها عن حبه لأم كلثوم . والثانية فى مذكراته التى كتبها بعد رحيل أم كلثوم!.

وكذلك تحدثت أم كلثوم في بعض أوراقها وفي بعض أحاديثها الصحفية عن أمنيتها وحبها لأحمد رامى . . وحزنها الشديد على فراقه وعدم رغبته في إتمام الزواج منها ! . حتى قالت في هذا السياق أنها اشترت له خاتاً مكتوب عليه . . حرفين من إسميهما . . وقد صور لها خيالها وقلبها أن هذا الخاتم ، إنما سيكون أول خطوة في طريق الزواج من شاعر الشباب! .

وبخلاف قصة أم كلثوم مع أحمد رامى ومع الشيخ أبو العلا والشيخ زكريا أحمد والقصبجى هناك العشرات من الحكايات التي ترددت عن قصص حب أم كلثوم، والطابور الطويل من الرجال الذين تمنو أن يقترنوا بها . . بدءاً من حكايتها مع العمدة الذي عرض عليها عشرات الأفدنة الزراعية كعنوان لحبه، ومروراً بقصتها مع

الطبيب الطنطاوى الدكتور أحمد صبرى النجريدى . . الذى هجر مهنة الطب من أجل عيون وقلب أم كلثوم . . وانتهاء برغبة رجل السياسة - خال الملك فاروق شريف باشا صبرى - من الاقتران بأم كلثوم لتتويج قصة حبه لها .

ومانود أن نشير إليه في هذا السياق أن كتابنا الذي صدر حديثا عن حكايات الحب والزواج لأم كلثوم به العشرات من هذه الحكايات المؤكدة وقد سبقت. الإشارة إليه . . وعنوانه «أم كلثوم بين الحب والزواج والأصدقاء» (١) .

ومن أهم ما أوضحناه في هذا الكتاب . . أن نجاح أم كلثوم في مهنة الحب لم يرقى إلى نجاحها في مهنة الزواج! . وقد اهتمت الصحف والجلات الفنية وغير الفنية بهذه الخنانة . قد الفنية بهذه الخنانة . قد ارتبطت بقصص الزواج أربع مرات فقط . . رغم ما أشيع من أنها تزوجت أكثر من ١٢ مرة! .

المرة الأولى . . حين عرض عليها الدكتور النجريدي أن يتزوجها عام ١٩٢٦ ! . ولكنها رفضت بناء على رفض والدها الشيخ إبراهيم الذي لم يكن يريد أن يعطل زواج ابنته من مسيرة حياتها الفنية .

والمرة الثانية . . في عام ١٩٤٦ ، حين عرض عليها شريف باشا صبري أخو الملكة نازلي أن يتزوجها عرفياً فرفضت ، بل وطلبت أن يكون زواجه منها زواجاً رسمياً !

والمرة الشالشة . . حدثت في نفس العام تقريبا . . حين طلبت أم كلشوم من الموسيقار الشعبى آنذاك محمود الشريف بأن يتزوجها ، بعدما نصحها الأطباء بذلك خوفاً على صحتها وعلى صوتها ! . . هذا الزواج الذي لم يستمر بسبب ضغط الملك وبعض الصحفين الكبار .

أما المرة الرابعة والأخيرة . . فهى التى تزوجت فيها أم كلثوم زواجاً علنياً معروفاً من الدكتور حسن الحفناوى الذى ظل بجوارها كزوج حتى رحلت عن عالمنا . وقد

<sup>(</sup>١) كتاب صدر عن دار نهضة مصر .

م هذا الزواج فى عام ١٩٥٤ . ولم تثر إليه الصحف إلا فى حدود ضيقة ، وذلك لأسباب أمنية ووطنية .(١)

ولا ننسى أن نشير في هذا السياق إلى أشهر قصة زواج مزعومة عاشتها أم كلثوم في عام ١٩٣٦!. وذلك عندما فوجئت بأحد مندوبي الشرطة «المحضوين» . . يحمل لها . . إنذاراً بضرورة إنصياعها لأمر المحكمة بدخولها إلى بيت الطاعة! . . لأنها رفضت العيش مع زوجها عبد الستار الهلالي في منزل الزوجية بدشنا!! .

ونزل ذلك الخبر على رأس أم كلثوم كالصاعقه . . ما جعلها تلجأ إلى أصدقائها من كبار المحامين . . وتصدى لهذه القضية الأديب والمحامي فكرى أباظة ! الذي بذل مجهوداً كبيراً لإخراج أم كلثوم من هذه الورطة ! . وقد اهتمت الصحف والمجلات الصادرة آنذاك بأخبار هذه القضية ، فأفردت لها العديد من الصفحات . . كما أشار إليها العشرات من المؤرخين . . الذين أكدوا أن هذه القضية قد استمر نظرها أمام محكمة دشنا الشرعية ثم أمام محكمة السيدة زينب قرابة ستة أشهر وانتهى الأمر بالقبض على هذا الزوج المزعوم وإيداعه السجن بتهمة التزير في أوراق رسمية !

# \*\*\*

وحتى نكمل مشوار الحديث عن قصص الحب والزواج في حياة هؤلاء العمالقة كان علينا ضرور الوقوف تفصيليا على قصص الحب والزواج في حياة كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ .

ولقد اكتشفنا كما سبق وأوضحنا أن ارتباط هذين العملاقين بالحب والعواطف كان هو الأساس . إذ جاء الزواج في المرتبة الثانية من حيث الإهتمام والإعلام فقط ! . . أما في الواقع فقد اختفى الإهتمام به ، وأن بدى ذلك ظاهرياً فوق صفحات الصحف وفي الجلات الفنية فقط !

وقد تردد أنذاك الحديث عن أسباب كثيرة منعت هذين العملاقين من تحقيق خطوة الزواج هذه . وكان من أهمها سوء حالتهما الصحية . . التي كانت تقف في طريق زواجهما ! . وإن توفرت لديهم الرغبة . .

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأسباب - في كتابنا . . أم كلثوم بين الحب والزواج والأصدقاء .

ويستشهدون على ذلك بأن فريدالأطرش قد أصر على الارتباط بزوجة قبيل وفاته . . فخطب سيدة ظلت بجواره حتى الوفاة ! . . وكذلك فعل عبد الحليم حافظ الذى نقل عنه كل من كانوا حوله بأنه كان ينوى الزواج بعدما حصل علي تفويض من الأطباء المعالجين بذلك . . بل ويرى البعض أن عبد الحليم قد تزوج فعلاً ، وأن الفنانة سعاد حسنى قد أكدت زواجها منه بعد وفاته ! .

وما هومثير للغرابة أن حكاية كل من هذين الفنانين مع الزواج قد راجت بشكل واسع من بعد رحيلهما!. والمتابع المتابع لأحاديث الصحف وموضوعات الكتب التي ما زالت تصدر حتى الآن يكتشف ذلك بسهولة! . خاصة وأن هذه الموضوعات تثير شهية القراء . . ما شجع من يكتبونها على الاستمرار ، والتجويد!.

وبعيداً عما قيل ويقال سواء في السر أو في العلن . . عن قصة حياة هذين الفنانين الكبيرين فيما يخص الحب والزواج . . رأينا أنهما – ومن خلال ما سطرا في أوراقهما الخاصة – كانا دائما ما يرددان أنهما لا يهتميان بالزواج قدر اهتمامها بالحب! .

وهما في ذلك يقلدان الفنان محمد عبد الوهاب الذي أعلن ذلك صراحة في بداية حياته ، وأشرنا إليه نحن من قبل . حيث أكد فريد الأطرش على ذلك في أكثر من مناسبة حين قال بأن الزواج يصل بحياة الفنان إلى الملل والرتابة فينعكس ذلك على إنتاجه وأعماله . (١)

وعلى مدى حياته الطويلة ، ظل فريد الأطرش يسير وفق هوى هذه العبارة . . حتى تسببت فى وقوعه فى العديد من المشاكل مع كل من كان يدخل معهم فى مغامرات عاطفية ملتهبة ! . وكانت الفنانة الراقصة سامية جمال أول من اصطدمت معه لهذا السبب . رغم أنه يعود الفضل إليه فى اكتشافها كممثلة . . عندما أتاح لها فرصة أن تقاسمه معظم أفلامه الغنائية والاستعراضية ! . وعندما رفض الزواج منها دخلت معه فى صراع ، سياسى وإعلامى . . إنتهى بها إلى الوزاج من أحد رجال الأعمال فى أمريكا بناء على طلب الملك فاروق . . كما أخذت تشن عليه حرباً دعائية أصابت قلبه فى مقتار ! .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

والمرة الوحيدة التى تمنى فيها فريد الأطرش أن يتزوج من أحبها . . كانت فى عام 190 . . عندما أراد الزواج من ناريان ملكة مصر السابقة بعد طلاقها من فاروق! . حيث أشاع فريد أنه كان يحب ناريان من قبل أن يتزوجها فاروق! . ولولا تدخل أم الملكة التى أعلنت فى الصحف أنذاك أن ابنتها لن تتزوج من مغنى! . لتحقق حلم فريد الأطرش ولتم مشروع زواجه من ناريان بعد قصة حب على الأقل كانت من جانب واحد! .

ولقد ظل فريد الأطرش يعيش فى حلم الزواج طويلاً رغم سوء صحنه . وحتى أيامه الأخيرة . . فأعلن أنه كان ينوى الزواج من الفنانة شادية ومن الفنانة سميرة أحمد . . وفق ما رواه هو فى مذكراته ! . ولما فشلت كل هذه المحاولات رضى . . بالقليل . . ووافق على الاقتران من سيدة كانت متزوجة من قبل . . ، وقد توقف مشروع زواجه عند حد الخطوبة فقط .

ومما لاحظناه من خلال تتبع واع لما رواه فريد الأطرش . . أنه قد اهتم اهتماماً كبيراً بسرد حكايات حبه منذ طفولته وحتى أيام شيخوخته متساوياً في هذه النقطة مع زميله عبد الوهاب الذي روى هو الآخر بأنه وقع في الحب وهو لا يزال صغيراً . .

وما يرويه فريد نفسه فى هذا السياق قوله بأن أول قصة حب فى حياته بدأت . . مع ابنة الجيران . عندما كان يسكن بشارع «إدريس راغب» . . هذه الحكاية بدأت مع فريد بالتأمل الطويل والصمت . . وقد ذكر لنا فى أوراقه الخاصة كلاماً كثيراً خاصة عن تأثير التجربة الأولى فى حياته .

وما رواه فى هذا السياق قوله: «كانت إبنة الجيران وفى الحب عادة إذا ما اعتادت العين بنت الجيران فإنها لا ترضى عنها فى الغرام الأولى بديلاً! . لقد أمضيت شهراً أتمنى أن تجود على بابتسامة أو تعطف بلغته ، فلما أضاءت الإبتسامة حياتى كنت فى عز الكفاح . . أنتقل من محل بلاتش والمدرسة وبديعة . . وسن الخامسة عشرة الذى كان أوان أولى خفقان قلبى ، وكانت الحياة بما فيها من حرمان كثير وشقاء متنوع . . شديد الوطأة . . أما هذا الطارق السحرى فقد أنعش خيالى وسرق النوم من عينى وجعلنى أمشى وكأننى أطير . .» .

ثم توالت بعد ذلك قصص الحب فى حياة فريد الأطرش. فأحب فتاة فى بداية حياته الفنية ، وكانت تلك الفتاة ملهمته الأولى . . وكانت قصة حبه هذه بداية ساخنة لدخوله فى حكايات حب كثيرة خاصة مع زميلاته فى شارع الفن! . وكان على رأس هؤلاء بطبيعة الحال الفنانة سامية جمال التى استبدلها بحبه القديم لإحدى بنات أولاد الذوات!

وقد حدثنا فريد الأطرش عن قصة حبه لسامية جمال طويلاً! ، وما قاله عن ذلك : «لم أكن أتصور أننى قد أفقدها في لحظة ويتخول عنها القلب في حادثة لم تكن تخطر لى بال . . فقد ذهبت ذات ليلة إلى الأريزونا في صحبة الأصدقاء ، وكانت ترقص راقصة ناشئة وكنت آراها في الأستوديو حيث ترقص في فرق الجموعة في أفلامي . . » .

ومن بعد هذا اللقاء شعر بقلبه يتحرك ناحية هذه الفنانة . . ما جعله يصرف النظر عن علاقته بإبنة الذوات التي كان ينوى الزواج منها على حد تعبيره! . وقد ظل حب فريد لسامية جمال بالفعل مسيطراً على كل مجريات حياته . . إذ تصادف أن عوضه عما فقده فنيا وعاطفياً برحيل إخته أسمهان . .

وبعد إنفصال فريد عن سامية جمال عاطفياً ، لجأ لعلاج ذلك الحب المفقود . . مع راقصة أخرى وكانت هذه المرة جزائرية الجنسية عرفها في باريس! .

ولما قارب سن فريد الأطرش على الشيخوخة . . أقدم على إتمام خطوة الزواج هذه . . مثله في ذلك محمد عبد الوهاب ، مع الفارق في الإرادة والتنفيذ . وكان من أشهر ما قبل في هذا السياق حلمه في الاقتران من نارعان ملكة مصر السابقة والتي أحبها على حد زعمه ! والغريب وفق ما سطره فريد أنه كان يريد بحق تتوبع قصص الحب في حياته سواء بالنسبة لنارعان بعد طلاقها من فاروق أو من شادية أو سميرة أحمد إلى مشروع زواج دائم . . ولكن تلك الخطوة لم تتم في الواقع ! . ونستطيع أن نضع أيدينا بكل الصدق على ذلك التوقيت الذي أبدى فيه فريد الأطرش رغبته في أن يكون زوجاً ، وذلك منذ أن رفضت أسرة نارعان أن تتزوج إبنتها الملكة السابقة من مجرد فنان حتى ولو كان أصله من سلالة ملوك . وبعد أن أصابه الهم والحزن وهاجمته

الآلام من جراء ما تعرض له آنذاك شاهد صورة فتاة في إحدى المجلات فطلب من أخيه فؤاد وإبنة إخته إيمان: «أريد أن أتزوجها . . إذهبا إلى الإسكندرية . . ! إخطباها لى . . ليس لى مطالب . . ولها أن تحدد المهر الذي تطلبه» !! .

وبالفعل ذهبا إلى هناك لتحقيق رغبة فريد الأطرش . . لكنهما اكتشفا وفق رواية فريد نفسه أنها تزوجت ! وفي تعليق غاية الظرف له على هذه الواقعة قال : «وانتهت القصة قبل أن تبدأ . . فقد استراح القلب من جراح القلب ومن جراح غير منظورة» .

وفى عام ١٩٦٠ بدأت الأقاويل الكثيرة تردد عن سعى فريد الأطرش للزواج من شادية وسميرة أحمد! ، ويبدو أن خوفهما من تقلبات عواطفه . . جعلهما لا يسعدان كثيراً لذلك السعى الذي كان يبذله فريد آنذاك سواء لدى قلبيهما أو لدى الأصدقاء المقربن! .

وكان لرفضهما تأثير كبير عليه إذ قرر أن يعتزل الفن . . ولولا حبه للحياة لنفذ فريد تلك الرغبة ، الأمر الذى جعله يقرر الإقامة شبه الدائمة فى لبنان بعيداً عن الحب
ومغامراته . . وقد ظن أنه قد نأى بنفسه عنه لولا أن أوقعه القدر فى طريق إحدى
السيدات اللبنانيات والتى أعادت إلى قلبه الحياة من جديد رغم إنه حين عرفها كان
يعاني من مرض القلب الذى أصابه التضخم ، وكان قاب قوسين أو أدنى من الموت . .
والغريب أنه لم يكتف فقط بأن يقيم معها علاقة حب . . بل وصمم على أن
تكون زوجة له ! ، وكان كثيراً ما يردد لكل من حوله : «لماذا تنكرون على الحب . .
هل لأنني مريض ؟! . أو ليس للمريض حق فى الحب ؟!» .

### ale ale ale

وإذا ما قلنا عن الفارس الرابع عبد الحليم حافظ. بأنه كان هو الحب ذاته سواء لنفسه أو للآخرين لما ابتعدنا كثيراً عن أجواء الحقيقة . وقد فاز طوال حياته بنصيب الأسد من اهتمام فتيات ونساء عصره . . حتى بات حلم كل من كان يستمع لصوته سواء بالليل أو بالنهار . بل وأكثر من ذلك . . فقد كانت كلمات أغنياته هي محور حديث كل عاشقين إلتقيا صدفة أو بعد إتفاق فوق أرض الحب .

وبطبيعة الحال لم يكن عبد الحليم ببعيد عن القصص والغراميات العاطفية ولا عن قصص وحكايات الزواج الذى لم يتم! ، وقد وصل فيه إلى ما وصل إليه زميله فريد الأطرش حتى لنظن أنهما قد تلازما معاً فى شارع الحب وفى شارع الزواج الذى لم يوفقا فيه! . على الرغم من تأكيد مجدى العمروسي صديق عبد الحليم الشخصي من أنه كان يتمنى الزواج وتكون له أسرة وأولاد .

وكان لعبد الحليم حافظ وجهة نظر معقولة في أسباب رفضه للزواج رغم أمنياته المتعددة . وكانت تقوم على إحساسه بأنه سيموت مبكراً . . وأنه لا يريد زوجة تكون بالنسبة له بمرضة وفقط! . إذ تعرض على مدى عدة سنوات لعشرات المرات من النزيف الحاد الذى إضطره لإجراء 17 عملية جراحية على مدى الواحد والعشرين عاماً الأخيرة! .

ورغم أن عبد الحليم حافظ قد رحل عن عالمنا وهو لم يتزوج بعد . . إلا أننا فوجئنا وبعد رحيله بأكثر من عشر سنوات . . بأن فنانة مثل سعاد حسنى تردد بأنها تزوجت من عبد الحليم زواجاً عرفياً لمدة ٢ سنوات . . وجاء ما صرحت به سعاد حسنى مفاجأة للجميع ، بل وأثار غضب البعض . . ما دفع بكاتب صحفى كبير مثل صلاح منتصر ليتحدث عن ذلك الزواج المزعوم في إحدى مقالات فقال : «كانت مفاجأة أن تخرج سعاد حسنى عن صمتها منذ أكثر من عام وتعترف لمفيد فوزى أن عبد الحليم تزوجها بعقد عرفى ، وأن هذا الزواج استمر ست سنوات» (١١)

كما حاول صديق عبد الحليم مجدى العمروسى تكذيب هذه الشائعة في العديد من تصريحاته الصحفية . . مؤكداً أنه لم يكن في حياة عبد الحليم سوى قصة زواج واحدة ولكنها لم تتم . . لأن صاحبتها رحلت من عالمنا قبل إقام ذلك الزواج ، وكانت سيدة متزوجة من رجل دبلوماسى ولها منه ولدان . . وتعرف عليها عبد الحليم حافظ في الإسكندرية – وتأثرت هي بكلمات أغنياته . . وفضلت الإنفصال عن زوجها لكي تتزوجه ، إلا أن المرض قد عاجلها فلم تتم هذه الخطوة حيث توفيت . . وكذلك مات على الرغم من عبد الحليم دون إقام تلك الخطوة التي طالما تمناها في الأحلام فقط ! . على الرغم من أن الأطباء قد صرحوا له بذلك . . ومن جانبنا نشكك في هذا الكلام الأن حالة عبد الحليم الصحية بالفعل لم تكن تسمح له بالزواج . . ولسوف نعرف ذلك بالتفصيل في الفصل الأخير الذي خصصناه لحديث الوداع والأمراض! .

<sup>(</sup>١) جريدة الأهرام في ١٢ إبريل عام ١٩٩٥ .

إلا هناك رواية قد ارتبطت بزواج عبد الحليم وإمكانية إقامه .. رغم سوء حالته الصحية وسوف نوردها هنا بلا أى تعليق من جانبنا . . وتقول تفاصيلها : أنه منذ عام ١٩٦٢ أخذ النزيف الحاد يهاجمه بقسوة ، وخلال ذلك العام أجرى إحدى العمليات الجراحية الخطيرة . . فزاد إصرار عائلة عبد الحليم خاصة أخته الكبيرة عليه وبعض الأصدقاء على أن تكون له زوجة ينجب منها أطفالاً! .

ولأ جل تحقيق تلك الخطوة إستشارت أسرة عبد الحليم الدكاترة زكى سويدان وياسين عبد الغفار في فكرة هذا الزواج ، وقد وافقا عليها بشروط . . منها الإعتدال غير المفرط في ممارسة الواجبات الزوجية . . ووافق عبد الحليم حافظ على المبدأ . . وبالتالى ترك لاسرته مهمة البحث عن تلك الزوجة . . ولكنه في هذا التوقيت بالذات تكرر النزيف وتكرر إجراء العمليات الجراحية ، فصرفوا النظر عن هذا الزواج .

### \*\*\*

وإذا ما خرجنا من دائرة الزواج في حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ . . لنعرف موقع الحب في حياته . . نكتشف أن هذا الفنان العملاق يعتبر وفق تصورنا تموذجًا فريداً لحالات الحب التي عاشمها سواء في وسط مجتمعه أو مجتمع الآخرين . حيث ساهمت كلمات أغنياته وألحانها العذبة وكذلك أفدامه الرومانسية في خلق قاعدة عريضة من معجبيه ومعجباته . وقد مر في حياته ومنذ صغره بالكثير من قصص الحب والغرام ، ولولا ما كان يتمتع به أنذاك من عاطفة فياضة وإحساس مرهف لما أخرج لنا كل هذه الروائع الغنائية الملفئة للأنظار .

ولقد تولدت فى ذهنى رغبة أكيدة فى أن يكون ختام حديث الحب والزواج فى حياة حياة هؤلاء الأربعة . . بالحديث عن ذكريات ذلك الحب وتأثيره فى حياة عبد الحليم حافظ . . حيث إهتم العديد من مؤرخى الفن برصد غرامياته وكتبوا فى ذلك عشرات الكتب والموضوعات الصحفية ، التى لا زالت تنشر حتى الآن .

ونما قالوه في هذا الشأن أن علاقة عبد الحليم الإنسان قد بدأت بالحب مبكراً مثل من كانوا في سنه من الشباب آنذاك . . وكانت أولى قصص الحب هذه مع إبنة الجيران تماماً مثلما كانت في حياة كل من عبد الوهاب وفريد الأطرش .

أما قصة الحب المؤكدة والتي لم تفارق ذكرياته حتى من بعد شهرته . فكانت

على حد قول المؤرخ الفنى الراحل محمد السيد شوشة قد بدأت عندما كان يعمل مدرساً للبنات في مدرسة الزقازيق الابتدائية .

وعندما صار نجماً متألقاً . . زادت مساحة علاقته النسائية . . الأمر الذى ساهم كثيراً في معايشته لعدد كبير من قصص الحب والغرام . وكان من أشهر ما حكاه المؤرخون عن ذلك . . هى قصة حب عبد الحليم حافظ لفستاة من مدينة الإسماعيلية ، حاولت الإنتحار عندما لم يوفق في زواجها ! .

كذلك كانت حكايته مع الراقصة ميمى فؤاد من الحكايات التى تحدثت عنها الصحف طويلاً. ثم جاءت حكايته مع الفنانة سعاد حسنى لتصبح من أهم الحكايات الغرامية التى قيل إنها اقتربت من حافة الزواج ، وكذلك قصة حبه مع المرأة التى تركت زوجها من أجله لولا أن اختطفها الموت .

ولا يزال سيل الحكايات الغرامية لعبد الحليم حافظ مندفعاً بشدة خاصة التي انتشرت بشكل لافت للأنظار من بعد وفاته . كما لازالت من الموضوعات الحيوية لعشرات من الكتب التي تناولت قصص وحكايات غراميات ذلك الفنان الكبير .

والغريب أنها حكايات تتجدد سنويا مع كل ذكرى لرحيله . وقد باتت من أهم مصادر ثراء العديد من الأصدقاء من خلال ما يرونه في كتبهم سواء بحق أو بدونه ، ما دام صاحبها قد رحل عاملنا . . ولم يعد يملك وسيلة التكذيب أو التأييد .



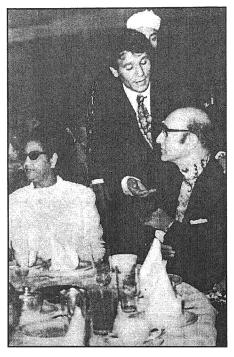

نرى.. ماذا يقول عبد الحليم لعبد الوهاب..
 وهل تسمعه ام كلثوم؟!!

۞ حب وصداقة امام الناس فقط- وفوق صفحات الصحف- كلام آخر!!

● ياست الكل. أنا نفسي ألحن لك إغنية.. ولكن ياخسارة 11.



مبروك للمرة الألف بعد المليون .. والنجاح جميل!

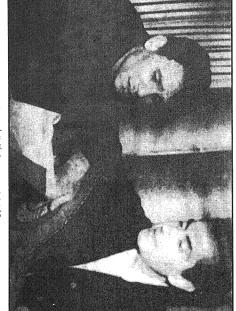

● قول ياحليم.. سمعنى - يمكن ألف لك لحن جديد!

# الفصل السادس

# شعراء وملحنون ومفكرون في بلاط الأربعة الكبار

CHARLESTER STOTE AND THE CHARLEST CONTROL TO THE CONTROL OF THE CO

لا يستطيع أحد أن ينكر أن دخول هؤلاء الأربعة الكبار إلى شارع الفن كانت تسائده عوامل كثيرة ، عرفنا بعضها والبعض الآخر لابد من الوقوف عليه . هذه العوامل نبعت في الأصل من إصرار هؤلاء بأن يكونوا شيئاً مرموقاً . . ولعل من أهم تتلك العوامل التي لا يجب إغفال الحديث المفصل عنها إلى جانب ما سبق وذكرناه من قبل ، هو ظهور العشرات من الشخصيات سواء السياسية أو الأدبية أو الفكرية التي إرتبطت بهؤلاء بالذات أو من الذين ارتبطوا هم بهم .

هذه الشخصيات على اختلاف تخصصاتها ومواقعها وأهميتها كانت بالفعل السند القوى والأساسي لهولاء بدون تفرقة ، حتى بات لهم الفضل الأكبر في استمرارهم متألقين وبقوة داخل شارع الفن ، سواء بحكم سلطانهم وسلطاتهم ومكانتهم ، أو بحكم قناعة هؤلاء الأربعة بأهمية دورهم .

وما يجب ذكره في هذا السياق ضرورة القول بأن الأربعة الكبار قد اختلفوا في مقدار عطائهم لتلك الشخصيات ، واختلاف استفادتهم من هذه الشخصيات أيضا . إما بسبب اختلاف توقيت ظهور هذه الشخصيات في حياتهم أو بسبب مساهماتهم في دفع عجلة الشهرة والتأتي لديهم .

إن الإطلاع تفصيليا على قصص حياة كل من أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد سوف يبين مدى قيمة هذه الشخصيات في حياتهم ، سواء في البداية أو في مراحل الشهرة والتألق أو حتى من قبل الرحيل .

ولقد لاحظنا أن الأربعة الكبار كانوا ينظرون إليهم وفق ما كانوا يقدمونه من خدمات . حتى أنهم قسموا هذه الشخصيات كل حسب مهمته وموقعه ! . . فهناك الشخصيات العامة التي كان دورها يتوقف فقط على التشجيع والتهليل بالأكف واللسان ، وهناك الشخصيات الأدبية والفكرية التي كان منوطاً بها مهمة الترويج

لأصواتهم سواء من خلال كتاباتهم في الصحف أو في الكتب أو في كتاباتهم الأدبية خاصة في مجال الشعر . وكذلك كانت هناك الشخصيات السياسية التي كان لها الدور الأعظم في حياة هؤلاء الأربعة الكبار . . إذ يرجع إليها الفضل في إدخالهم دائرة نفوذ أولى الأمر من الحكام ومن الأمراء من الذين ضمنوا لهم طول البقام ، وهناك غير هؤلاء وهؤلاء . . شخصيات اقتربت كثيراً من قلوب وعقول هؤلاء الأربعة وباتوا يثلون كل حياتهم الخاصة سواء في مجال الحب أو الزواج .

ونظراً لطول الطابور الذى وقف فيه هؤلاء الأشخاص الذين ارتبطوا بالأربعة الكبار وعاشوا بداخل البلاط الفنى وفى قلب عروشهم . . فقد خصصنا أوراق هذا الفصل الجديد للحديث عن الشخصيات التى عملت بالأدب والفكر والصحافة ، والموسيقى .

وأحسبنى أقول بلا حرج أننى قد اكشتفت وجود تشابه عجيب بين من كانوا يقولون الشعر ومن يلحنونه لهؤلاء الأربعة ، وكما أن هناك شعراء وملحنين قد اشتركوا فى الكتابة والتلحين لهؤلاء الأربعة معاً . . رغم فارق السن وفارق الفترة الزمنية التي ظهر بها كل منهم .

كما لاحظنا في السباق نفسه أن هؤلاء جميعا لم يلتفتوا لدقة اختيار الكلمات أو الألحان إلا بعدما تمكنوا من فرض سلطان الشهرة على أنفسهم وعلى الناس!. عندئذ فقط بدأوا في البحث عن صناع الكلمات الجيدة وكذلك الألحان . . وقد إمتلاً بلاطهم بالمشاهير من الشعراء ومن الملحنين الكبار .

ومن بعد رجال القلم وأصحاب الكلمات الموزونة والألحان المسموعة . . دخل صنف أخسر من الرجال والنساء في بلاط هؤلاء الأربعة . . ونعني بهم رجال الصحافه والإعلام بشكل عام ، وكانوا كذلك من الشخصيات المهمة التي بلورت جهاد هؤلاء وأبرزته ، بل وفرضته على أذواق الناس وسط صراع وتنافس خطير .

لذلك وجدنا أن رجال الصحافة كانوا من أخطر الشخصيات التى كانت لها السطوة والكلمة العليا فى حياة الأربعة الكبار ، حتى اتخذوا من البعض منهم كبار مستشاريهم إما مجانا أو بالأجر ، وكذلك كان رجال الإذاعة من الذين كانت لهم الأيادى البيضاء على بعض هؤلاء الكبار ، خاصة على كل من فريد وعبد الحليم حافظ . إن الحديث المفصل عن أشهر من إرتاد بلاط الأربعة الكبار خاصة من الشعراء سوف يوضح لنا ذلك وأكثر . إذا اتصف هؤلاء بالذكاء النادر في اختيارهم للكلمات وكذلك في اختيار أصحابها ، وتساوى في ذلك الشاعر الذي مكنته ظروف حياته بأن يعيش مع الكبار ، أو الشاعر الذي استعانوا بكلماته من بعد رحيله ! .

ووفقا للترتيب الزمنى في حياة هؤلاء الأربعة كان لابد لنا من أن نبدأ حديث هذا الفصل بالشعراء من أصحاب النفوذ في بلاط هؤلاء الكببار، ومن كان له السلطان والنفوذ بداخل نفوسهم، ولعل أمير الشعراء شوقى هو الذي يتربع على عرش الشعر ليس في اللغة العربية فقط . . بل وفي داخل نفوس وقلوب وألحان وحنجرة هؤلاء أيضا . خاصة محمد عبد الوهاب الذي ساعدته كلمات أحمد شوقى في الانتشار خاصة في سنوات حياته الأولى وحتى من بعد ذلك ، إذا كان أمير الشعراء سنده القوى في مجال الكلمة والمشورة والتعرف على عالم الأوساط الراقية حتى دخلت معه أم كلثوم منافساً غير قوى في هذا الجال ، عندما قررت الاستعانة بقصائد شوقى لكي تتغنى بها .

ولم تتمكن أم كلثوم من أن تحظ ما حظى به منافسها عبد الوهاب بالنسبة لشوقى . وقد تمنيت أن يكتب لها أمير الشعراء كلمات لتغنيها بصوتها . كما لم تتمكن من تحقيق ذلك الحلم إلا حينما رحل أحمد شوقى خلافاً لما كانت تردده سيدة الغناء من أنها تعرفت على أمير الشعراء ، وكتب في مدح صوتها إحدى قصائده ! ، ولسوف نعرف ذلك حين نتحدث بالتفصيل عن شعر شوقى في حياة أم كلثوم . .

بل لقد بلغ تأثير عبد الوهاب على صديقه شوقى حداً لم يبلغه فنان غيره وقد ظهر ذلك بوضوح في لجوء شوقى للكتابة باللهجة العامية لبعض قصائده من أجل عيون وصوت مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب . . وربما جاء هذا الاتجاه ضد رغبة شوقى نفسه الذى التزم طوال حياته باللغة العربية الفصحى ، بل وكتب بها حتى معظم مسرحياته الشعرية .

وقد حفلت مذكرات عبد الوهاب بالكثير من الأحاديث عن شوقى وعن تأثيره فى حياته سواء العملية أو الفنية . كما أوضح لنا فى هذه المذكرات بداية لقائه بأمير الشعراء . . وذلك حين استمع إلى صوته وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره وكان ذلك في عام ١٩٢٠ عندما كان يعمل مطرباً صغيراً في إحدى الفرق المسرحية ويغنى بعض أغنيات الشيخ سلامة حجازى بين فصول المسرحيات . وقد أبلغ شوقى حكمدار العاصمة ضده لمنعه من الإشتغال بالفن لسنه الصغير!.

وبعد ذلك بعدة سنوات تم التعارف الكبير بين أمير الشعراء شوقى وبين المطرب الجديد محمد عبد الوهاب ، وقد اعتدلت الأمور في حياة الأخير إذ صار من بعد هذا التعارف من أصفى أصفياء أمير الشعراء الذي فضله على غيره من الفنانين حتى في التعامل مع قصائده وأغنياته . ليس هذا فقط . . بل وتعدى ذلك إلى فرض المطرب الجديد على الأوساط الراقية وتعريفه بأصول تلك الأوساط وكيفية التعامل معها .

وبعد أن اطمأن شوقى لحسن صحبة هذا المطرب الشاب خصه كذلك بأروع قصائده لكى يغنيها ويلحنها . . وجاءت ألحان عبد الوهاب لكلمات شوقى في غاية الروعة والجمال ، وما يزال صداها طيباً حتى الآن . . وأشهر ما غناه عبد الوهاب من كلمات أحمد شوقى أغنيات «الليل ما خلى» . . «الليل نجاشى» . . «بليل حيران» «وكل إللي حب إتنصف» ، و «اللي يحب الجمال» . . وغيره من الكلمات التى كان لها صدى طيب داخل عقول وصدور الجماهير من المستمعين ، بالإضافة إلى العديد من الأدوار المسرحية التى كتبها شوقى . . ولاقت أيضا نجاءاً جماهيرياً كبيراً .

أما بالنسبة لموقع أحمد شوقى كشاعر فى حياة أم كلثوم .. فكان الأمر مختلفاً إلى حد كبير ، إذ لم تنجح هذه الفنانة الكبيرة فى الفوز بأحدى قصائد هذا الشاعر الكبير لتغنيها فى حياته . على الرغم من أنها عاصرت أيامه الأخيرة وعاشت فى ظل قصائده التي كان يغنيها صديقه محمد عبد الوهاب ..

ومما يثير الاعجاب في علاقة أم كلثوم بالشاعر أحمد شوقى . . أنها استطاعت الإبداع المعجز في غناء العديد من قصائده . . خاصة الدينية والوطنية . . مما يجلعنا نشعر بالحزن العميق لإمتناع شوقى عن كتابة قصائد بعينها لتغنيها أم كلثوم . . مثلما كان يفعل مع صديقه عبد الوهاب .

ولقد أوضحت أم كلثوم فى أوراقها الخاصة قصة لقائها بأمير الشعراء شوقى تماماً مثلما فعل منافسها عبد الوهاب . . إذا أكدت كوكب الشرق أنها التقت بالأمير أحمد شوقى فى أخريات أيامه ، وكانت المرة الأولى التى التقت خلالها بأحمد شوقى فى إحدى المحلات العامة المشهورة أنذاك ويعرف باسم «صولت» بشارع فؤاد .

وفي هذا اللقاء دعاها شوقى للغناء في ڤيلته على نيل القاهرة . ولما أعجبه صوتها تكرر لقائه بأم كلثوم . . كما أخذ يتردد على ڤيلتها بالزمالك . . ويكتب في صوتها القصائد! .

وما ذكرته أم كلثوم بهذا الخصوص قولها: أزعم أننى قابلت شوقى كثيراً ومع ذلك لم أغن له أغنية واحدة فى حياته . . ولكننى غنيت له بعد موته ، العديد من القصائد من أهمها: سلوا قلبى - رم على القاع - ولد الهدى - وقصائد أخرى كثيرة . (١)

وعندما رجعنا لسجل الأغنيات والقصائد التى شدى بها كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . فوجئنا بابتعاد شوقى عن منصة الشعر فى حياة هذين العملاقين . وبدون دخولنا فى سرد تفاصيل الأسباب ، نرى أن ذلك رما يرجع فى الأساس إلى تغير الزمن ومتطلباته وكذلك تغير أذواق الأجيال . . وربا فسادها أيضا !! . . وكذلك قد يكون لعامل المنافسة بين الأربعة الكبار أحد أسباب هذا التجاهل! . . ولا نستطيع أن نقول أن السبب فى ذلك قد يرجع إلى عدم إتقان عبد الحليم وفريد غناء القصائد . . ذلك لأن كل منهما قد غنى العديد من القصائد لشعراء معاصرين وغير معاصرين .

### \*\*\*

أما الشاعر الثاني الذي كان يحتل مقعداً متقدماً في بلاط الأربعة الكبار فهو شاعر الشباب أحمد رامي . الذي كان من أصفياء صوت كل من أم كلثوم وعبد

<sup>(</sup>١) أم كلثوم - رتيبة الحفنى - دار الشروق.

الوهاب دون غيرهما ! . على الرغم من أنه استأثر وحده بصوت كوكب الشرق على مدى أكثر من ربع قرن . بعدما جرب التعامل مع صوت عبد الوهاب لسنوات قليلة من قبل تعامله مع صوت وقلب أم كلثوم .

وهو فى ذلك كان يشبه إلى حد كبير أحمد شوقى بالنسبة لعبد الوهاب . . وقد بات لدينا على هذا الدرب شاعرين كبيرين استأثر كل فنان بواحد منهما ، محاولاً جهد إمكانيات صوته وموسيقاه أن يبرز كلماته وقصائده ! .

والغريب كما حكى أحمد رامى نفسه . . أن لقائه بعبد الوهاب قد تم قبل لقائه بأم كلثوم بسنوات! . كما غنى له العديد من الأغنيات حتى من قبل سفره إلى باريس . لكنه أى - أحمد رامى - ومنذ أن تصرف على أم كلثوم التى تغنت بكلماته أثناء وجوده في بعثته العلمية في باريس في عام ١٩٢٥ . . لم يفترقا إلا بالموت! . حتى اقتربت العلاقة فيما بينهما من الرغبة في الزواج .

وكما كان لأحمد شوقى تأثير عظيم فى حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب . . وقد اعترف هو نفسه بهذا التأثير الكبير . . كذلك كان لأحمد رامى نفس التأثير وقد اعترفا من أم كلشوم ذاتها التى أكدت هذا التأثير ومداه فى أوراقها الخاصة . . فنراها تقول عن ذلك : «الواقع أن الذى نقلنى إلى حب الشعر وتذوقه هو أحمد رامى ، فقد التقيت به حوالى عام ١٩٢٥ . . جاء به صديق له اسم محمد فاضل ، كان قد دعاه ليستمع إلى إحدى حفلاتى التى كنت أقدمها بالأزبكية ، وكان أحمد رامى عائدا لتوه من باريس بعد أن أتم دراسته . . ولكى أحييه غنيت له قصيدة «الصب تفضحه عيونه» ، ولم يتح لنا أن نلتقى على الفور لأننى سافرت إلى مصيف رأس البر ، فلما عدت اتصلت به وقلت له إن الجمهور يجب أن ينتقل من الأغانى المشفة التى يسمعها إلى القصائد» .

ومن أشهر ما قدمه أحمد رامى لأم كلثوم أغنيات: أنت فاكرانى ولا نسيانى . وإن كنت أسامح وأنسى الأسية . . وهلت ليالى القمر وعشرات الأغنيات والقصائد المشهورة صاحبة الصيت العالى ! . وفى المقابل حاول محمد عبد الوهاب أن يتعامل مع أحمد رامى تعامل منافسته الشرسة أم كلثوم . . فأخذ يردد كلماته ويلحن له العديد من القصائد التى حفلت بها معظم أفلام عبد الوهاب الغنائية . لكن الملاحظة الواجب الإشارة إليها فى هذا السياق . . أن كلمات رامى التى غناها عبد الوهاب لم ترق لمستوى العاطفة التى امتلأت بها كلماته لأم كلثوم وهذا يوضح لنا عمق العلاقة بين رامى وبين أم كلثوم والتى تعدت كل حدود العلاقة بين المطرب وبين أحد الشعراء! .

وكذلك كان أحمد رامى بعيداً كل البعد بكلمات أغانيه عن صوت كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . . على الرغم من معاصرتهما له . . ومعرفتهما برقة أحاسيسه وقيمة كلماته وجماهيريتها . وعدم تعامل هذين المطربين الكبيرين مع كلمات شاعر كبير مثل أحمد رامى . . إنما يمثل أيضاً خسارة كبيرة سواء للشعر أو للغناء أو حتى لهذين المطربين على السواء .

### \*\*\*

ثم يأتى بيرم التونسى . . فى المرتبة الثالثة من حيث الترتب داخل بلاط هؤلاء الأربعة . . وكان آنذاك من الشعراء المتميزين الذى تعامل معه كل من عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش . . وإن كان إنتاجه الشعرى قد برز أكثر فى صوت أم كلثوم التي تغنت بروائع كلماته . ورما كان التصاق صفة شاعر الشعب أو زجال الشعب ببيرم التونسى سببا فى ابتعاد عبد الوهاب عن التعامل مع كلماته مثلما فعلت أم كلثوم . . ورما يرجع ذلك أيضا إلى مواقفه الوطنية خاصة ضد الملك فؤاد وحاشيته . . إذ كان عبد الوهاب فى هذه الفترة المبكرة من حياته قد عرف بأنه مطرب الملوك والأمراء! . وحتى كتابات بيرم فى السياسة كانت مبباً مباشراً الإعجاب أم كلثوم بكلماته . . فطلبت أن تلقاه وتغنى بعض قصائده! .

ومما يحكيه المؤرخون في هذا السبياق قولهم بأن أم كلثوم قد طلبت من الملحن زكريا أحسد في عام ١٩٤١ بأن يعرفها على ذلك الزجال الذي يكتب في السياسة . وبالفعل بدأ التعاون بين بيرم وبين أم كلشوم منذ ذلك التاريخ فكتب لها العشرات من أغنياتها المشهورة منها إغنية أنا وأنت - كل الأحبة - الأولة في الغشارام ، وغير ذلك من الأغنيات العاطفية وكذلك الوطنية ، ثم أغنيات الأفلام ، خاصة فيلم سلامة وفاطمة عامى ١٩٤٤ و ١٩٤٧ .

ويرى النقاد أن مجمل ما كتبه بيرم لأم كلثوم قد بلغ حوالي ٢٢ أغنية .

ويحتل فريد الأطرش المرتبة الثانية من حيث تعامله مع الشاعر بيرم التونسى . . حيث غنى له عـشر أغنيـات كـان من أشـهـرها أغنيـة أحلى الأمـانى وأنت وأنا بالإضافة إلى أغنيته الوطنية المشهورة «اليوم يوم الشجعان» . .

وإذا كان كل من شوقى وبيرم ورامى قد كتبوا قصائدهم واشترك في غنائها عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش . من دون عبد الحليم حافظ . فقد لاحظنا وجود شعراء أخرين كانوا يفدون إلى بلاط هؤلاء الأربعة – ليكتبوا لهم جميعا كلمات أغنياتهم سواء الطفية والوطنية – وقد تمتع بهذه الصفة الشاعر الغنائي حسين السيد ومأمون الشناوى ومرسى جميل عزيز ، هؤلاء الفرسان الثلاثة الذين كتبوا أغنيات وقصائد كثيرة عناها هؤلاء الأربعة مع اختلاف طفيف في الزمن وفي الوقيت . فعلى سبيل المثال . . وجدنا أن بداية التعامل مع شاعر مثل حسين السيد كانت مع الموسيقار محمد عبد الوهاب . وبالتالى لفت إليه أنظار غيره من الفنانين الذين طلبوا غناء كلماته وقصائده . وكانت بداية تعامل حسين السيد كشاعر مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في عام ١٩٣٩ عندما كتب له أغنية «إجرى إجرى» والتي غناها عبد الوهاب في أحد أحلام .

وكذلك كان الشاعر مأمون الشناوى الذى كانت بداية تعامله كشاعر مع ألجان الموسيقار محمد عبد الوهاب الذى غنى له أغنيته المشهورة «إنس الدنيا» . وشارك بها عبد الوهاب فى أحد فلامه الاستعراضية أيضاً . ثم توالى بعد ذلك التعاون بين الموسيقار عبد الوهاب وبين الشاعر مأمون الشناوى حتى عرفه الفنانون الأخرون وبدأوا فى التعامل معه . . إلا أم كلثوم التي امتنعت لفترة عن غناء قصائده بسبب فريد الأطرش ! ولما اقتنعت بموهبته . . غنت له هى الأخرى أحلى أغنياتها مثل أغنية «أنساك يا سلام» .

وفى رأى مأمون الشناوى أن السبب فى عدم إقبال أم كلثوم على كلمات قصائده فى بداية حياته هو ميلها لكثرة التغيرات التى كانت تطلبها من الشعراء، وعدم قبوله بذلك المبدأ.

كما كتب مأمون الشناوى عدة أغنيات مشهورة لفريد الأطرش مثل أغنية الربيع والحب لحن جميل وأنا واللى أحبه . . وغيرها من الأغنيات الشهيرة ، لذلك يعتبر مأمون الشناوى من أكثر الشعراء الذين تعاملوا من خلال كلماتهم مع كل من فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب . . وكان تعامله مع عبد الحليم يساوى تعامله مع أكثوم من حيث الكم والمضمون ، إذ كتب لعبد الحليم حافظ إغنيات قليلة ولكنها كانت في الوقت نفسه من أسباب زيادة شهرته داخل قلوب وصدور مستمعى هذا الفنان مرهف الحس ، ومن أهم تلك الأغنيات على سبيل المثال . . أغنية عبد الحليم حافظ «لو كنت يوم أنساك» .

وأخيراً يأتى دور شاعر كبير آخر وهو الشاعر مرسى جميل عزيز الذى تعامل مع الأربعة الكبار جميعا . وكتب لهم معظم أغنياتهم العاطفية المرهفة وإن كنا قد لاحظنا أنه أجاد هذا المهمة بقوة بالنسبة لعبد الحليم حافظ وقد شارك مع كل من حسين السيد ومأمون الشناوى فى رسم صورة رومانسية وخيالية غاية فى الروعة لعبد الحليم حافظ .

كما أن هناك عشرات الشعراء من الذين تعامل معهم هؤلاء الكبار وكانوا فقط من زوار ذلك البلاط العتيد! نذكر منهم على سبيل المثال الشاعر على محمود طه وصالح جودت والدكتور إبراهيم ناجى وبشارة الخورى ونزار قبانى والأمير عبد الله الفيصل ، وعبد المنعم السباعى وآخرين .

### \*\*\*

وقد يكون الحديث مختلفاً في بعض الوجوه حين نتناول بالتفصيل موقع الملحنين داخل بلاط الأربعة الكبار، على اعتبار أنهم يمثلون الصف الثاني الذي احتل مقاعد خاصة داسل ذلك البلاط، وبالتالي كانت مساهماتهم غير كبيرة في دفع عجلة الشهرة والتألق في حياة هؤلاء. هذا الاختلاف إنما يرجع في الأصل إلى وجود إثنين من إحترفوا فن التلحين من بين هؤلاء الأربعة الكبار، وهما عبد الوهاب وفريد الأطرش!، وقد سعى كل منهما لإستقطاب الآخر من زملائه من الذين لا يجيدون تلك الحرفة، وبالفعل نجحا في بعض الأحيان وفشلا في أحابين أخرى!، إذا استطاع موسيقار وملحن كبير مثل عبد الوهاب أن يفرض سلطان ألحان على كوكب الشرق أم كلثوم، حتى ولو تم ذلك بناء على توجيهات رئاسية عليا!.

ففى عام ١٩٦٠ لحن لأم كلثوم رائعتها الخالدة «انت عمرى»، وقد حاول من قبل هذا التاريخ أن يحقق تلك الخطوة ولكنه فشل فى ذلك لخوف أم كلثوم من سلطانه الفنى وغير الفنى والذى استخدمه من قبل للقضاء على سلطانة الطرب منيرة المهدية . (١)

ومن بعد نجاحه في تلحين أغنية «انت عمرى» استمر تعاونه الفني مع أم كاشوم حيث لحن لها العديد من الأغنيات ومن القصائد، كان آخرها أغنية «ليلة حب» التي غنتها سيدة الغناء العربي في عام ١٩٧٧، وهي من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل.

كذلك فرض عبد الوهاب سلطان موسيقاه على فنان آخر هو عبد الحليم حافظ ، وكانت من أشهر ألحانه أغنية «توبة» من كلمات حسين السيد ، وهي الأغنية التي كانت فاتحة خير على عبد الحليم والتي لحنها عبد الوهاب في عام ١٩٥٥ .

ولو رجعنا إلى تواريخ تعامل عبد الوهاب كملحن مع كل من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ . . نجد أن تعاونه مع الأخير كان سباقاً لتعاونه مع أم كلثوم ، ربما بأكثر من ٥ سنوات ، كذلك يعتبر عبد الوهاب صاحب اليد العليا في كل أغنيات عبد الحليم التي اشتهر من خلال ترديدها سواء عبر موجات الإذاعة أو في الحفلات العامة .

ورغم ذلك فقد واصل عبد الوهاب تعاونه الفنى مع أم كلثوم تاركاً باب التعاون مع عبد الحليم يتأرجح بين عام وأخر ، نظراً لإقدام عبد الحليم على التعامل مع الملحنين الشُبان مثل كمال الطويل ومحمد الموجى وبليغ حمدى وأخرين .

أما بالنسبة لفريد الأطرش الذي احتل عرش التلحين والتطريب مثل عبد الوهاب، فقد كانت من أهم أمنياته الفنية أن يلحن لأم كلثوم ولعبد الحليم

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا «سلطانة الطرب وكوكب الشرق» .

حافظ . . تماماً مثلما كان من محمد عبد الوهاب ؛ ولكن الأمانى شىء وتحقيقها فى الواقع شىء آخر . ولما فشل فى تحقيق هذه الأمنية إتجه لتلحين أغنيات كثيرة للعديد من المطربين والمطربات .

ويرى بعض المؤرخين أن فريد الأطرش كان قاب قوسين أدنى من تحقيق أمنيته الأولى والمتعلقة بالتلحين لكوكب الشرق أم كلثوم . . إلا أن ذلك لم يحدث أيضا ، ولأسباب كثيرة تحدث عنها هؤلاء المؤرخين .

وعا يروى في هذا السياق ما ذكرته الدكتورة رتيبة الحفنى ، عندما قالت: أنه وبعد أن لحن عبدالوهاب وبليغ حمدى لصوت أم كلثوم ، ذهب إليها فريد الأطرش وعرض عليها لحناً لقصيدة وطنية ، فقالت له: ليس لدى مانع من أن يلحن لى فريد الأطرش ، ولكن أرى أن أبدأ معك بأغنية عاطفية . وبالفعل احتار الموسيقار فريد الأطرش قصيدة للأخطل ولحنها وسجلها بصوته مع الفرقة الماسية واصطحب معه أحمد الحفناوى ، وذهبا إلى أم كلثوم

ويكمل أحمد الحفناوى قصة هذا اللقاء بقوله: وكان فريد طوال الطريق إليها خائفاً من عدم إعجابها باللحن، وعندما سمعته فى منزلها أثناء وجودى وفى وجود محمد الدسوقى ابن أختها قالت له: مبروك وسأتصل بك لعمل البروفات، وخرج فريد الأطرش سعيداً جداً لأن أم كلثوم ستغنى لحناً له، ومرت الأيام والشهور ولم يحدث أى إتصال . . وفهم فريد أنها أعرضت عن ذلك . فحزن وشعر أن هناك من يدسون له عند أم كلثوم محاولين إقناعها بأن لحنه سيفشل وأن هذا الفشل سوف يعرضها لهزة فنية هى فى غنى عنها . . وقالت : إن موسيقى فريد الأطرش لا تنسجم ولا تتناسق مع صوتها وغنائها .

وما رواه أحمد الحفناوى كذلك فى هذا السياق ونقلته الدكتورة رتيبة قوله: وحاولنا إقناع أم كلثوم بعكس ذلك ولكنها ردت قائلة: إننى مسئولة عن فنى أمام الجماهير، وليس هو المسئول، فقلنا لها: أبداً . . فعندما غنيتى لبليغ وغيره لم يحاسبك الجمهور، بل إنها مسئولية الملحن وليست مسئوليتك . . كما أنك لم تفشلي مع أى ملحن ولكن المسألة انتهت عند هذا الحد، ولم يحدث أن أثير هذا المرضوع مرة أخرى . .

وبعيداً عن كل التحليلات التى توصل إليها المؤرخون وبعض النقاد فيما يخص أسباب عدم موافقة أم كلثوم على أن يلحن لها فريد الأطرش، وبدون الدخول فى تفاصيل شرح تلك الأسباب، يمكن لنا أن نقول فى هذا السياق أن فريد الأطرش نفسه كان هو المسئول عن هذا الرفض!!. ولكن كيف؟!.

إن موقف فريد الأطرش من أغنية الربيع التى كانت تنوى أم كلثوم أن تغنيها من كلمات مأمون الشناوى . . وتسكه بكلمات هذه الأغنية على أن يغنيها هو بصوته و الجانه لاشك كان له دور كبير في ذلك .

هذه الأغنية التى لاقت إقالاً جماهيرياً كبيرًا . . جعلت كل الحيطين بأم كلثوم يكيدون لفريد الأطرش ضده وضد كل أعماله ! ، وقد أفهموها أنذاك بأنه أصبح مثل محمد عبد الوهاب من منافسيها الخطيرين على مسيرتها الفنية . . وبالتالى باتت تخشاه وتخشى تألقه الذي من المفترض أن يأتى على حساب صوتها .

ولا ننسى أن نشير فى هذا السياق إلى دور محمد عبد الوهاب الذى استغل قوة نفوذه فى عدم إتمام تلك الخطوة التى كانت من المكن أن تسبب له هو الآخر هزة فنية كان هو فى غنى عنها آنذاك .

وكانت نفس العقبات تقريبا هي ما واجهت فريد الأطرش حين أراد أن يلحن لعبد الحليم حافظ . . حتى تصور الأخير . . أن مثل هذه الألحان قد تتسبب في اهتزاز صورته الفنية أمام جماهيريه ، وعا ضخم هذا التصور في نفس عبد الحليم حافظ أعداء فريد الأطوش في المجال نفسه .

وبناء على ذلك ظل فريد بعيداً عن مجال التلحين لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ .. وكثيراً ما كان يعبر عن ضيقه من هذا الموقف الذي تصور فيه تعنتاً شديداً المجاهه .. وكان ملجأه في هذه القضية إلى الصحافة ورجال الإعلام ، إذا أخذ في كل مناسبة يردد كلمات فهمنا منها أسباب خلافه الشديد مع هؤلاء الثلاثة الكبار خاصة في مجال التلحين .

وعلى سبيل المثال فقد ذكر فريد الأطرش فى حوار صحفى معه نشر فى عام ١٩٥٨ عن دور محمد عبد الوهاب الذى شعر بأنه وراء هذا الرفض وهذا الموقف المتعنت اأنا أخذ على زميلى عبد الوهاب توقفه عن الإنتاج السينمائى منذ ١١ عاماً . . وقصر جهوده الفنية على اسطوانه أو اثنين كل سنة مع موسيقاه ، كما أننى غير راض عن إنتاجه الموسيقى بعد أن توقف عن تقديم ما كان يبتكره لنا من فن موسيقى ضخم وغنائى رائع فى مجنون ليلى والكرنك والنهر والخالد . . ورأى فيه يتفق مع رأى الناس الذين تتبعوا تطوره منذ نشأته وحتى الآن ، فكلهم يرون بأنه فى الماضى البعيد أحسن منه فى الحاضر . . (١)

بل وكان فريد الأطوش كثيراً ما يتهم منافسه عبد الوهاب بالسرقة والإقتباس من الموسيقى الغربية والشرقية . . ولم يكن يكتفى بالحديث عن عبد الوهاب وعن القاء التهم ضده ، بل كان كثيراً ما يتحدث بنفس اللهجة عن عبد الحليم حافظ . . الذى قال عنه في أحد الأحاديث الصحفية : «كل ما تيجى سيرته بنتخانق علمانه ! ، وأدافع عنه في الوقت اللي أتشتم فيه منه حتى على صفحات الجرائد ! . وأنا مش زعلان لأن كل واحد في أسرتنا الفنية بيتهيأ له إنه أحسن من الثانى ، ومش ممكن أبداً يعترف واحد منا لزميله بالتفوق والنجاح وكل اللي نقدر نعمله إننا تنافس منافسة غير كرية ، وكل واحد فينا بيحاول يهدم الثانى» .

# \*\*\*

وهناك ملحوظة كان لا بد من الإنسارة إليها من قبل أن ننتقل بالحديث إلى زاوية أخرى ، وهي ترتبط كذلك بالملحنين الذين عاشوا في بلاط الأربعة الكبار هذه الملاحظة تتعلق كذلك بكل من نشاط فريد وعبد الوهاب في مجال الألحان ، إذ ظل كل منهما يلحن لنفسه إلى جانب التلحين للأخرين من المطربين والمطربات . . ولم يستطع أحد غيرهم من أن يتعامل مع هذين العملاقين ، مثلما فعلوا مع أم كاثيم وعبد الحليم .

بل وأكثر من ذلك فقد وجدنا أن هناك من بين هؤلاء الملحنين من لحن لكل من أم كلثوم وعبد الحليم ، رغم اختلاف موقع كل منهما فوق خريطة الفن المصرى بصرف النظر عن الانتماء لعالم الأربعة الكبار!

وكان على رأس هؤلاء زكريا أحمد ورياض السنباطى ومحمد الموجى وبليغ حمدى وكمال الطويل . . حيث حاول كل منهم تقديم خلاصة وعصارة فكره وجهده في المجال نفسه ، إذ رأى أنه يتعامل مع أحد عمالقة الفن في العصر الحديث ، وعليه إثبات الإتقان والتميز .

(١) فريد لأطرش يتكلم بصراحة - مجلة أخر ساعة - ١٩٥٨/٥/٨.

فالموسيقار رياض السنباطى علي سبيل المثال . . كان من بين الملحنين الذين أبدعوا مع أم كلثوم ، منذ أن بدأ تعامله معها فى عام ١٩٣٦ ، وبعد أن نجح فى أن يلحن لها أغنيتها المشهورة «النوم يداعب عيون حبيبى» من تأليف الشاعر أحمد رامى ، وهذا الموسيقار المبدع له ذكريات عديدة مع كوكب الشرق نراه قد سجلها فى بعض أوراقه الخاصة .

وما قاله في هذا السياق خاصة عن بدايات تعرفه بأم كلثوم: «كنت أقيم في شقة لوحدى . . وطلبت تركيب تليفون كي يسهل لي أعمال واتصالاتي ، وفي اليوم الأول الذي دخل فيه التليفون إلى الشقة سمعت أغنية لأم كلثوم من الراديو ، فتذكرت تعارفنا في محطة الدلتا ، وكنت قد عرفت تليفونها من الإذاعة . . فاتصلت بها وعندما ذكرت لها اسمى ، تذكرت بأن والدها الشيخ إبراهيم ، كان يغني مع والدى في الأفراح»! .

كما يصف لنا أول لقاء فنى بينه وبين أم كلثوم فى أكثر من حديث صحفى . فيقول : 
«بعد سبعة عشر عاماً من لقائنا الأول فى «درين» التقيت بالفتاة أم كلثوم مرة أخرى . كان 
صيتها ملا الأفاق فى القاهرة ، حين بدأت أعمل كمدرس للعود بمهد الوسيقى ، وكنت 
أتابع ألحانها ، وأحسد الذين يلحنون له ، وكانت تتحرك فى أعماقى ملكة التلحين تعبيراً 
عن عواطف جياشه يعيشها الشاب فى مثل سنى . وكنت قد تقدمت بإنتاجى لشركة 
«أديون» . فعهدت لى بمطرين ومطربات جدد ، وكنت على موعد مع القدر لأن أم كلثوم 
استمعت إلى بعض هذه الألحان فطلبت أن ألحن لها ، وهكذا بدأت أسطر صفحات 
عمرى وتعاونت مع مطربة العرب الأولى على مدى أربعين عاماً» .

هذا التعاون وفق ما جاء في سجل الأغنيات التي لحنها رياض السنباطي قد شهد انجاز أعظم الألحان . وكان من أشهرها رباعيات الخيام - ولد الهدى - قصة الأمس إلى عرفات الله - الثلاثية المقدسة - الأطلال - حديث الروح - أقبل الليل وأخيراً قصيدة من «أجل عينيك» . ، والعديد من الألحان الأخرى التي شدت بها أم كلثوم وساهمت في توسيع دائرة الإهتمام الجماهيري بصوتها وبفنها .

كما يعتبر الشيخ زكريا أحمد من الذين ساهموا كذلك في شهرة أم كلثوم منذ بداية رحلتها الفنية . بل ويرجع إليه الفضل في إقناعها وإسرتها بضروة أن تقيم بالقاهرة إقامة دائمة . وقد حفلت أوراقه الخاصة هو أيضا بالحديث المطول عن علاقته بأم كلثوم ، وعن تعاونه الفنى معها . . وعا قاله في هذا السياق : «في عام ١٩٢٠ ، وفي السنبلاوين . . دعانا التاجر على أبو العينين لإحياء ليلة رمضانية ، وخلال إقامتي بالسنبلاوين سمعت عن جمال صوت الطفلة أم كلثوم ، فسعيت للتعرف عليها ، وبعد اللقاء ومنذ هذه الليلة وأنا كالأصم لا أسمع إلا صوتها . . كالأبكم لا أتحدث إلى باسمها ، فقد أصبحت مفتونا بها . . أحببتها حب الفنان الخالد للحن الخالد» .

وتؤكد الدكتورة رتيبة الخفنى أنه منذ اخطفت أم كلثوم بصوتها هذا الملحن الكبير وهما يعملان معاً ويقدمان أجمل الألحان ، إلى آخر يوم في حياة زكريا أحمد ، ومن أشهر أعماله لصوت أم كلثوم ألحان أهل الهوى - الأمل - حبيبي يسعد أوقاته - أنا في إنتظارك ، أما آخر ألحانه ، فكانت أغنية «هو صحيح الهوى غلاب» .

أما الموسيقار محمد القصيجي وفق آراء كل المؤرخين والنقاد فهو يعتبر من أوائل الملحنين الذين تعاملوا مع أم كلثوم في شارع الفن بدءاً من عام ١٩٢٤ ، أي من بعد أن اكتشفها زكريا أحمد وأبو العار محمد .

وما قاله القصبجى عن ذلك: «أول مرة سمعت فيها أم كلثوم ، ولم أكن أعرفها من قبل - كانت أواخر عام ١٩٢٣ - وكانت تغنى قصائد وطقطوقة لإبراهيم فوزى مطلعها: «فى غرامك ياما شفت العجايب» . ، وتعرفت على أم كلثوم بعد ذلك بعام- أى عام ١٩٢٤ . . ومنذ ذلك التاريخ لم أفترق عنها ، وقد عرفنى بها أبى ، فقد كان من أصدقائه متعهد حفلات الغناء «الشيخ محمد أبو زيد» . . فصحبنى لأسمعها وأعجبت بصوتها ، وصعدت إلى خشبة المسرح لأرى عن قرب صاحبة هذا الصوت الجميل ، وحييتها فردت التحية دون أن تعرف من أنا» .

وفى منتصف عام ١٩٢٤ بدأ التعامل الفنى بين القصيبجى وبين أم كلثوم . . عندما لحن لها أغنية «آل إيه حلف ما يكلمنيش» . . هذا التعامل الذى لم يتوقف حتى رحيل القصبجى الذى ظل يعمل معها ملحناً وعازفاً على آلة العود .

ومن أشهر ما غنت أم كلثوم للقصجى أغنية «رق الحبيب» ، على الرغم من أنها كانت أخر ما عهدت ذلك في عام كانت أخر ما عهدت به أم كلثوم لهذا الملحن الموسيقار . . وحدث ذلك في عام ١٩٤٦ . . وكان للمؤرخين والنقاد أحاديث عديدة عن أسباب توقف أم كلثوم عن التعامل مع القصبجي في مجال الألحان .

(١) المصدر السابق.

ثم يأتى الموسيقار كمال الطويل في المرتبة الأولى بالنسبة للألحان التي وضعها للفنان عبد الحليم حافظ . . وقد حالفه الحظ فلحن أيضا هو الآخر لأم كالثوم وكان نجاحه مع عبد الحليم هو السبب الرئيسي وراء اختيار كوكب الشرق لكمال الطويل لكي يلحن لها كلمات بعض الأغنيات الوطنية على وجه الخصوص مثل أغنيتها المشهورة «والله زمان يا سلاحي» وبعض الأغنيات الدينية ومن أشهوها أغنية الغيرك ماددت يدى» .

ولقد تحدث المؤرخون والنقاد من الذين عاشوا هذه الفترة عن الدور الكبير لكمال الطويل في حياة عبد الحليم حافظ . . إذ أخرج له عشرات الألحان العاطفية والوطنية ذائعة الصيت . . حتى نراه قد كون فريقاً فنيا شمله مع كل من عبد الحليم والشاعر الراحل صلاح چاهين ، وكانت ثورة يوليو وأحداثها هي الأرض الخصبة التي نبتت فوقها روائع عبد الحليم الوطنية والعاطفية والتي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً . ومن هذه الروائع أغنية عبد الحليم «على قد الشوق» وأغنية «قارئة الفنجان» .

ولا ننسى أن نشير فى سياق الحديث - عن الملحنين الذين تعامل معهم كل من عبد الحليم وأم كلثوم - إلى الموسيقار الراحل محمد الموجى الذي إرتبط هو الآخر إرتباطاً فنياً كبيراً بعبد الحليم . . وكانت إبداعاته الموسيقية هى سبيله لغزو صوت أم كلثوم أيضا . وإليه يرجع الفضل فى إتقان عبد الحليم للأغنيات العاطفية وأداثها بحرفية كبيرة ، منذ أن نجح الموجى فى وضع ألحان أغنية عبد الحليم «صافينى مرة» التى بدأ الموجى بها كمطرب فى الإذاعة فى عام ١٩٥٣ .

ثم توالت بعد ذلك ألحانه لعبد الحليم حافظ . . وتعرفت عليه أم كلشوم في صيف عام ١٩٥٤ ، وكلفته بوضع ألحان لأغنيتها الوطنية " «أنشودة الجلاء" وهي من كلمات الشاعر أحمد رامي .

وفي عام ١٩٦٤ غنت أم كلثوم من ألحان محمد الموجى أولى ألحانه العاطفية «للصبر حدود» . أما آخر ما غنته أم كلثوم من ألحان الموجى فكانت أغنيتها «إسأل روحك» التي شدت بها في عام ١٩٧٠ .

ولا يجب أن نترك مجال الحديث عن علاقة الموجى بأم كلثوم من قبل أن نتوقف قليلاً أمام ما سطره هو نفسه في بعض أورقه عن بداية ذلك اللقاء الفني الكبير . . حيث قال :

«أما بالنسبة لأم كلثوم ، فلا أعرف ماذا دار بخلدها ، لكنني أعرف أن "صافيني مرة» - و«أنا قلبي إليك ميال» - أثرا فيها كما كانت تقول ، فأخذت تتابع أعمالي وتمعن الفكر فى ألحانى ، إلى أن استدعتنى عن طريق محمد حسن الشجاعى ، فلهبت إليها ووجدت فى مجلسها الثالوث العملاق محمد عبده صالح عازف القانون والشاعر أحمد رامى ومحمد القصبجى ، فجلست خاتفاً "خجلا" كأنى فى محكمة ، وبدون مقدمات أعطننى قصيدة الجلاء لأحمد رامى ، وقالت بإقتضاب : الحفلة بعدد ١٥ يوم . خرجت وأنا فى ذهول ، صاذا أفعل وكيف أجرؤ على التلحين . . إنها أم كلثوم لكننى لحنت ونجحت بعون الله . . ثم كانت أعمالى الأخرى «ما حلاك يا مصرى» – وبالسلام إحنا بدينا بالسلام ، حتى جاء اليوم الذى استدعننى فيه لتكلفنى بعملين كبيرين وعلى قدر كبير من الصعوبة ، وهما من أغانى فيلم رابعة العدوية للشاعر طاهر أبو فاشا» .

وأخيراً يجلس بليغ حمدى فى المقعد الأخير بحكم توقيت ظهوره . . داخل بلاط أم كلثوم وعبد الحليم مع عبد الحليم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ، وكانت محاولاته الموسيقية الناجحة مع عبد الحليم حافظ ومع غيره من المطربين هى الأخرى جواز مروره إلى صوت أم كلثوم . حيث أبدع فيما قدمه لها من ألحان . . كما كان بذلك أصغر ملحن ينضم إلى طابور ملحنى كوكب الشرق والذين كان لهم الفضل فى إبراز قدرات صوتها فنياً وغنائياً ! .

وقد أسندت أم كلثوم إلى بليغ حمدى تلحين إحدى أغنياتها العاطفية المشهورة وهى أغنية «حب إيه الى أنت جاى تقول عليه» وهى من كلمات الشاعر الغنائى عبد الوهاب محمد .

ثم توالت لقاءاته الفنية بأم كلثوم إذ تمكن وبنجاح من أن يلحن لها أغنيات أخرى كثيرة ، كان أخرها أغنية «حكم علينا الهوى» التي سجلتها أم كلثوم في عام ١٩٧٣ .

كذلك كان إبداع بليغ حمدى وتألقه أيضا مع صديقه الفنان عبد الحليم حافظ يضاهى تألقه مع كوكب الشرق . . إذ لحن له أروع أغانيه خاصة التى كبتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودى سواء الوطنية أو العاطفية .

ولا ننسى أن نشير في سياق الحديث عن هؤلاء الملحنين الذين ارتبطوا ببلاط كل من عبد الحليم وأم كلثوم إلى الملحن الكبير سيد مكاوى الذي كان له أيضا نصيب وافر من الألحان التي تركتها أم كلثوم وكان من أشهرها أغنية «يا مسهرني». ويتبقى من حديث من كانوا فى بلاط هؤلاء الأربعة الكبار من غير الشعراء والملحنين . . رجال الصحافة والفكر والإعلام . . وكانوا أيضا من بين الشخصيات التى لعبت دورها البارز فى حياتهم جميعاً . . كما كانت لهم الحظوة والكلمة والمشورة والرأى المسموع الذى كان يسير وفق هواه هؤلاء الأربعة وبلا تفرقة .

وكانا بطبيعة الحال يعرف مدى تأثير الكلمة المكتوبة سواء الصحوبة بالصورة أو من دونها . . وكان الأربعة الكبار في مقدمة من عرفوا ذلك وقدروه حق قدره . . إذ استطاعوا بخبراتهم الطويلة الوقوف على تلك الأدوار المهمة التي من الممكن أن يقوم بها المفكرون والصحفيون وغيرهم من أرباب القلم ! . . كما تمكنوا من خلال ذلك من الاستفادة من هؤلاء في تأكيد وجودهم الفني في ظل ما عانوه من منافسات شرسة كادت تقض عليهم الواحد تلو الأخر . على الرغم عا كان يتمتع به كل منهم من موهبة وصوت جميل !

لقد حاول كل من الأربعة الكبار أن يختار فريق من رجال الإعلام من الذين يجب أن يلازمهم بإهتمام شديد حتى ولو كلفه ذلك أموالاً طائلة . . وكان من أوائل الذين أتقنوا ذلك الاحتيار هو الموسيقار محمد عبد الوهاب . . وذلك منذ أن بدأت بعض الصحف تهاجمه خاصة عندما أخذت إحدى الجلات الفنية وتنقده بشدة . . الأمر الذي جعله يلجأ كعادته وفي كل مشاكله إلى صديقه وأستاذه أمير الشعراء أحمد شوقى . . وقد أخذ بدوره تلك الجلة التي تهاجم عبد الوهاب وضعها تحت قدميه !! متساءلاً : أليست هذه الأوراق التي وقفت فوقها قد رفعتك إلى على ؟! ومن يومها لم يرد عبد الوهاب على من كانوا يهاجمونه حتى قبيل وفاته بل وظل هذا المبدأ هو ما أخذ يعيش في ظلاله طويلا .

وبالمثل قلدته أم كلثوم . . وكذلك فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . . مع تغيرات طفيفة استوجبها تغيير الظروف ، وفي حقيقة الأمر فإن هؤلاء جميعاً لم يفرقوا في ذلك بين رجال الصحافة ورجال الفكر وبين أصحاب ميكروفونات الإذاعة .

وحين نستعرض أشهر من كانوا داخل بلاط الأربعة الكبار من رجال الصحافة والفكر سوف نجد طابوراً طويلاً من تلك الشخصيات اللامعة التي لم تكن تفارق ذلك البلاط سواء بالليل أو بالنهار . ونظراً لأن المقام هنا لا يتسع سوى لذكر بعضهم . . فسوف نكتفي بالإشارة إلى هؤلاء مع بيان من كان منهم صاحب ومكانة داخل بلاط الأربعة الكبار .

إن الكاتب الصحفى مصطفى أمين ووفق تصورنا يعتبر الجالس رقم واحد فوق الأربكة التى كانت موجودة فى صدر بلاط هؤلاء ، وكأنه الملك ! . . إذ كان من أكثر رجال الإعلام من كاد يلجأ إليه هؤلاء لإستشارته فى إمورهم الفنية وغير الفنية حتى أنه حوص على ذلك حتى قبل موته . . إذ تحول فى إخريات أيامه إلى المدافع القوى حتى عن المطربين الجدد ! .

ومن بعده يجلس كل من الكاتب الصحفى محمد التابعى وفكرى أباظة . . وكامل الشناوى وأخيه مأمون . . وجليل البندارى وعبد السلام داود ، ومن الجيل الجديد الناقد الصحفى الراحل نبيل عصمت وصلاح درويش وأخرين .

كما ضم بلاط الأربعة الكبار مجموعة كبيرة من مفكرى مصر والعرب من الذين تأثروا فعلاً بما كانوا يقدمونه من ألوان الفنون الغنائية . . خاصة بالنسبة لأم كلئوم وعبد الوهاب ، وكان على رأس هؤلاء عباس العقاد والدكتور طه حسين وعبد القادر المازني وتوفيق الحكيم . الذين كانوا يكتبون عن الأربعة الكبار وعن ريادتهم الفنية كل في مجاله . . وباتت كلماتهم دليل قوى وحيوى على استمرار تألق هؤلاء الأربعة من دون تفرقة تذكر! .



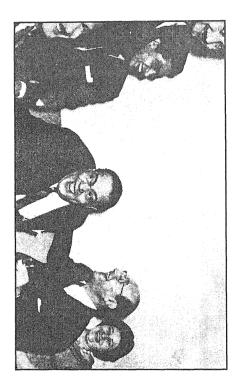

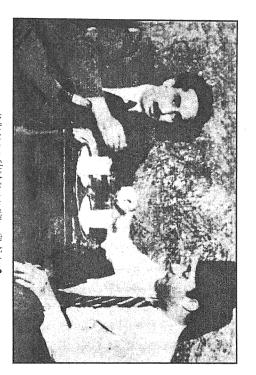





●عندماتحولتأم كلثوم إلى صحفية.. وهي تستجوب الكاتب حسنين هيكل



●عملاقان أحدهما في الأدب والأخرى في الفن

## الفصل السابع

# فىرعايةرجالالسياسة وأمراءالقصوراللكية

ADECUTE OF RESIDENCES OF THE PROPERTY OF SAME

لا يمكن بأية حال من الأحوال ، ونحن نتحدث عن تأثير الشخصيات العامة في حياة حياة الأربعة الكبار ، أن نغفل دور رجال السياسة وكذلك الملوك والأمراء في حياة هؤلاء أيضا . وإن كان ارتباطهم بهؤلاء السياسيين قد بدأ بعد دخولهم مرحلة التألق والشهرة ؛ إلا فنانا واحداً وهو فريد الأطرش وذلك بحكم تواجده داخل أسرة سياسية ظلت مرتبطة بالملك والحكم فترة زمنية طويلة .

إن الثلاثة الكبار عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الخليم ووفق ما عرفناه من أوراقهم الحاصة أو ما سطره عنهم المؤرخون ، لم يتمكنوا بالفعل من الإتصال برجال السياسة وأرباب الحكم إلا حين تمكن كل منهم من فرض سلطان فنه على كل آذان الجماهير! وكما هو معروف فإن هذه الخطوة المهمة في حياة الأربعة الكبار . . لم تتم إلا بعد أن ذاع صيتهم الفني . وأصبحوا يقفون على خط واحد داخل دائرة الشهرة مع هؤلاء السياسيين! ذلك لأن رجال السياسة وما لديهم من مشاغل عديدة . . لم يكن لديهم الوقت الذي يمكنهم من توسيع دائرة الصداقة في حياتهم ، إلا بالقدر الذي كان يسمح به الوقت وأصول البروتوكولات المبنية على المنافع وتبادل المواقع . لللك نجد أن كثيراً منهم لم يكن يقبل على مصداقة إنسان إلا إذا كان مشهوراً في مجاله . . وكذلك كان حالهم مع هؤلاء الكبار .

أضف إلى ذلك . . أن الصدفة نفسها قد تدخلت في كثير من الأوقات لإتمام مثل هذه الصداقات ، مع سعى بعضهم للإسراع بها . . مثلما فعلت أم كلثوم وعبد الوهاب في بداية حياتهما ، وذلك بهدف الإرتباط ببعض هذه الشخصيات من الذين كانوا يحبون فنهم تحقيقاً للمزيد من الحماية في ظل تلك المنافسات الشرسة التي واجهها هذين العملاقين داخل شارع الفن .

وكان عبد الوهاب من الفنانين السباقين لعقد مثل هذه الصداقات بالذات ، بل وساعده صديقه أمير الشعراء شوقى فى العيش فى كنف العشرات من رجال السياسة . . من أمثال سعد زغلول ومعظم قيادات حزب الوفد القديم .

ولما عرفت أم كلثوم بذلك . . سارعت هى الأخرى لتحقيق تلك الخطوة التي كانت تداعب أحلامها منذ إقامتها الدائمة بالقاهرة .

وحين نبحث بجدية عن تأثير هذه الشخصيات فى حياة كل من عبد الوهاب وأم كلثوم سبوف نكتشف فعلا وجود هذا التأثير الكبير خاصة فى تأكيد دورهم داخل قلوب وصدور شريحة خاصة من شرائح الجتمع المصرى آنذاك . . حتى نجد أن فنانا مثل محمد عبد الوهاب قد أطلقوا عليه لقب «مطرب الملوك والأمراء» وكان آنذاك لا يزال فى بداية مشواره الفنى ! . والسبب فى ذلك يرجع لارتباطه بالشخورة ورجال القصور من الأمراء والملوك .

ولنا أن نتصور أو حتى نتخيل كيف لمستمع من الجماهير يرى عبد الوهاب أو أم كلثوم في حفل عام . . ثم يشاهدهما في إحدى الصور المنشورة بالجرائد أو المجلات في صحبة أحد الأمراء أو الملوك . . إننا نجده في هذه الحالة وقد تخيل نفسه وكأنه شاهد هذا الأمير أو قد جلس مع أحد الملوك من الذين صاحبهم كل منهما .

ولذلك فإننا نرى أن ارتباط كل من أم كلثوم وعبد الوهاب بشخصيات سياسية بعينها مثل أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى أو شريف باشا صبرى خال الملك فاروق . أو بأقطاب حزب الوفد من رجال السياسة قد ساهم إلى حد بعيد فى زيادة أسهم الإعجاب بهم لدى الجماهير ، بالقياس إلى غيرهم من فنانى ذلك العصر . وكذلك لابد لنا في هذا السياق من الوقوف ولو للحظات أمام الشخصيات

السياسية التى ارتبط بها كل من فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ، وهى قد لعبت نفس الدور فى تتبيت أقدامهما داخل شارع الفن . . على الرغم من أن وجود هذه الشخصيات السياسية فى حياة فريد الأطرش لم يكن بالأمر الغريب ، وبالتالى لم تكن شخصيات ذات أهمية كبيرة فى حياته مثل عبد الحليم حافظ . نظراً لإرتباطه المبكر بالعشرات من الذين كان يشاهدهم فى قصر والده أمير الدروز فى لبنان ! . . وقد تحول وبعد سنوات قليلة إلى صعلوك . . وبالتالى أصبح فى حاجة إلى مساهمة البعض فى دفع عجلة الحياة أهامه خاصة داخل شارع الفن .

وكان على رأس الشخصيات التى مدت يد العون لفريد الأطرش . . الزعيم سعد زغلول الذى يرجع الفضل إلى ما أصدره من تعليمات والتى لولاها لما دخل فريد مصر ولا عاش بها بعد ما ترك وأسرته جبل الدروز في لبنان .

ولسوف نلاحظ أن ولاء فريد الأطرش للشخصيات السياسية ظل يدور حول المفهوم ، الذى قام فى الأصل على نظرة التساوى والتعادل . . وبات لذلك بعيداً إلى حد كبير عن دخول القصور الملكية والتى كان إذا ما دخلها فإنه يتعامل مع أصحابها وكأنه أمير وليس مطرب .

من هنا كان ارتباط فريد الأطرش بتلك الشخصيات قليل إلى حد بعيد، وهم من هنا كان ارتباط فريد الأطرش بتلك الشخصيات قليل إلى حد بعيد، وهم من كانوا من الذين رأى فيهم الحصن الذى يلجأ إليه لحمايته من أعدائه سواء في الحياة أو في شارع الفن . وذلك على خلاف عبد الحليم حافظ الذى كانت كل أمنياته مثل كل من عبد الوهاب وأم كلثوم . . الإرتماء في أحضان السلطة والسير وفق هواها فنياً أو سياسياً! ، وإن كانت فترة ظهوره المتأخرة خاصة بعد أحداث ثورة يوليو قد حسمت في حياته علاقته الخاصة بهذه الشخصيات ، وأصبح من أشهرهم ضباط الجيش ومعظم المقربين للثوار ولزعيم الثورة .

وفى مرحلة متأخرة من حياته الفنية . . وبعدما أحرز نجاحات متقدمة فى ميدانه الغنائى . . اقترب كثيراً من كرسى السلطان ، بل ودخل العديد من القصور الملكية . وكان من أشهرها قصر الملك الحسن فى المغرب ! .

إن من سيتابعنا فوق هذه الأوراق سوف يكتشف حقا ذلك الفارق الكبير فى علاقة هؤلاء الأربعة بالشخصيات السياسية . . وقد تمتع عبد الوهاب وحده بأكبر قدر من رعاية هؤلاء الكبار فى عالم السياسة وداخل القصور! . . ثم احتلت أم كلثوم المركز الثانى فى مجال هذه الرعاية! .

#### \*\*\*

وبحكم التلازم فى التوقيت وفى التألق والشهرة فوق أرض شارع الفن بين عبد الوهاب وأم كلثوم . . فقد وجدنا ذلك أيضا فى نوع وكم العلاقات الخاصة التى أقاماها مع شخصيات سياسية عديدة ، كما حكم عليهما هذا التلازم بأن يصاحبا نفس الشخصيات تقريبا .

وعلى الرغم من ركوب فريد الأطرش وكما سبق وأوضحنا قطار الشهرة في حياة هؤلاء ، إلا أنه لم يتساوى معهما في هذا الشأن للسبب الذى ذكرناه من قبل ولأسباب أخرى كثيرة . . منها على الأقل كراهيته للسياسة ولكل المشتغلين بها .

وما أن هؤلاء الثلاثة الكبار قد عاصروا تقريبا نفس الشخصيات السياسية المهمة فى تاريخ مصر . . فسوف نفرد لهم الحديث القادم . مع تأجيل ذلك الحديث بالنسبة لعبد الحليم حافظ ، الذى سيلحق بهم على أعتاب عام ١٩٥٢ . . بل ويشاركهم فى أحداث ذلك العام والأعوام التالية ، وهى الأحداث التى صنعتها شخصيات لم يكن لها من قبل وجود فوق خريطة العمل السياسي المصرى! .

من هنا كان علينا وفي السياق نفسه الإشارة إلى العديد من الأحداث السياسية والتي عاصرها هؤلاء الثلاثة خاصة قبل الثورة ، والتي شاهدوها أو ساهموا فيها بحكم تواجدهم داخل دائرة نفوذ تلك الشخصيات ، وكذلك لابد وأن نشير أيضا إلى بعض المناصب السياسية التي عرضت خاصة على كل من عبد الوهاب وأم كلثوم .

## \*\*\*

إن حديث السياسة ورجالها في حياة هولاء . كان لا بد وأن يبدأ بالموسيقار محمد عبد الوهاب الذي يعتبر بحق من أهم هؤلاء الفنانين الذينا إرتبطوا بشخصيات سياسية ثرية . لعبت أدواراً بارزة في مسيرة تاريخ مصر الحديث .

ولقيمة هذه الشخصيات وأهمية تلك الصداقات السياسية في حياة عبد الوهاب نراه قد سجل لنا جانباً كبيراً منها في أوراقه الخاصة ، وبما قاله على سبيل المثال خاصة عن سعد زغلول وعن لقاء جمعهما في بيت الأمة : «رأيت سعد زغلول عن قرب ، إصطحبني شوقي معه عام ١٩٧٧ ، وجلست على مائدته ، ولم أصدق أنى واحداً من جلساء سعد باشا أثناء غدائه .

وكان يرتدى «الروب دى شامبر» وفوق رأسه الطربوش رمز المصرية والوقار فى ذلك الزمان ، وكان يجلس بجواره النقراشي وأحمد ماهر ومكرم عبيد الذين كانوا يحيطون به فى ألفة وأنس . لقد كنت وقتها جائعاً ولكن نسيت جوعى أمام إنبهارى الشديد بالمشهد . .» .

ولقد سبق لنا الإشارة لدور أحمد شوقى فى حياة عبد الوهاب الفنية . . لكننا وهذه المرة سوف نشير إليه بإعتباره صاحب الفضل الكبير عليه فى دخوله عالم السياسة والتعرف على شخصياتها المرموقة آنذاك ، حيث كان شوقى ووفق ما سطره عبد الوهاب نفسه وأشار إليه فى العديد من أحاديثه الصحفية يعيش فى قلب أحداث مصر السياسية رغم أنه لم يكن مرتبطاً إرتباطاً صريحاً بالأحزاب التى كانت موجودة فى عصره ، وإن كان يميل إلى حزب الأحرار الدستورين .

وبما ذكره عبد الوهاب في هذا السياق: «كان تقدمي المستمر وصداقتي الوطيدة لأحمد بك شوقي هما السبب في اتصالي بذوي الحيثية من الشخصيات المعروفة في نواحي السياسة والأدب والاجتماع . . ثم كان هذا بالتالي بثابة تذكرة تسمح لي بدخول المجتمع الراقي من الباب الكبير . . الباب العمومي . » .

وحين نستعرض أسماء الشخصيات السياسية التى عوفها عبد الوهاب خاصة فى فترة ما قبل ثورة يوليو بخلاف سعد باشا زغلول الذى كتب عنه كلمات وعبارات بليغة فى مذكراته ، وكان ذلك شرف كبير لفنان مثل عبد الوهاب الذى ساعدته ظروف حياته وإتقانه لفنه لكى يعيش بالقرب من أحد زعماء مصر الذين سطوا بأعمالهم الوطنية صفحات مضيئة من تاريخ مصر المعاصر.

وكان عبد الوهاب وفياً كعادته لكل من عرفهم فى حياته . . فقد خصص جزءًا كبيراً من مذكراته للحديث عن علاقته بهؤلاء خاصة بالزعيم سعد زغلول . . مشيرًا فى تلك المذكرات عن حب الزعيم للفن والطرب .

وكذلك تحدث محمد عبد الوهاب عن صديقه ، مكرم عبيد السياسى المصرى البارع الذى تعرف عليه وظل صديقا له طوال حياته . . بعدما جمعهما حب الموسيقى والطرب ، ويروى لنا عبد الوهاب كيف ومتى تعرف على مكرم عبيد فيقول : «تعرف على مكرم عبيد عن طريق صديقى عبد الحميد عبد الحق ، وقد كسبت في مكرم صديقاً هو ذلك الشخص . . فقد يرى الإنسان شخصاً لأول مرة فيحس على الفور وكأن باب قلبه قد انفتح فجأة ليدخله ذلك الشخص . وقد حدث هذا عند أول لقاء لى مع مكرم . . ولم أكن في بداية الأمر أعرف سبباً يدعوني لحب مكرم ، ولكن عندما لمست فيه طبيعة الفنان المختفية وراء غلاف شفاف من حنكته السياسية ، عوفت فوراً أن ذلك هو السر في حبى له» .

ويزيد من المتابعة لذلك الطابور الطويل من الشخصيات السياسة والتي ارتبط بها عبد الوهاب على مدى عمره كله حتى من قبل الثورة ، وجدنا أن هذا الموسيقار العبقرى قد تميز في هذا الجانب عن غيره من زملاء الفن الكبار . ونراه كان يملك في هذا الجانب أيضا مقدرة غريبة على اكتساب الأصدقاء من أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ، وكانت خطواته تقوم في الأساس على السعى حثيثا لمعرفة هذا الشخص أو غيره ثم يعقب ذلك تكثيف اتصالاته ، إما بدعوته لحفلاته الغنائية أو بإستشارته في بعض أعماله الفنية ! . وكانت شهرة عبد الوهاب . في ذلك الوقت من ناحية أخرى قد ساهمت كثيراً في توسيع دائرة نفوذه في مجال مصداقة أصحاب النفوذ داخل المجتمع المصرى .

وكان من بين الشخصيات السياسية الهامة أيضاً والتى عرفها عبد الوهاب وظل على ولائها طويلاً . . مصطفى باشا النحاس زعيم الوفد من بعد سعد زغلول ، ونراه قد كتب لنا عن علاقته بهذا الزعيم مثلما كتب لنا عن سعد زغلول وعن غيره من رجال السياسة الذين عرفهم فى حياته .

وعا ذكره عبد الوهاب عن مصطفى النحاس قوله: « . . ومنذ أن عرفنى أحبنى وأخذ يسأل عنى كل يوم ، ويبدى رأيه فيما أنتجه من ألحانى كأى ناقد صريح» ويضرب لنا عبد الوهاب الأمثلة الكثيرة على ذلك فيقول: «حدث مرة على إثر إذاعة أغنية «الجندول» لأول مرة أن دق جرس التليفون في منزلى وسمعت النحاس باشا يصيح: اسمع يا محمد غنوة الجندول دى بايخة خالص ولا يصح أن تذاع».

لقد كان عبد الوهاب بالفعل ينتهز الكثير من الفرص لمد أواصر الصداقة مع هذه الشخصيات السياسية . . فنراه على سبيل المثال يدعو زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لمشاهدة أحد العروض الأولى لفيلمه الجديد . . وهو يقول عن ذلك : «حدث عند عرض أولى أفلامى «الوردة البيضاء» أن حضر حفلة العرض الأولى مصطفى النحاس . . وبعد انتهاء ذلك العرض ذهبت إليه في المقصورة التى كان يجلس بها لكى أقدم له واجب الشكر على تشريفه الحفلة ، عندئذ احتضنني وقبلني مهنئاً» .

ولذكاء عبد الوهاب المفرط في ترويجه لمبادئه الخاصة بعقد تلك الصداقات التي كاد ينفرد بها من دون غيره من الثلاثة الأخرين . . فقد كان كثيرا ما يردد أنه ليس سياسيا ولا يحب السياسة ، . . وقد ألزم نفسه طوال حياته بهذه المقولة . وحتى لا يظن هؤلاء السياسيين أنه سوف ينافسهم أو يستغل صداقته لهم في التوريج لأفكاره السياسية سواء المستقلة أو المربوطة بالأحزاب .

وربما تكون تلك المقولة هي نفسها التي سهلت مهمته في عقد المزيد من الصداقات لرجال السياسة في فترة ما بعد ثورة يوليو من الذين كان معظمهم من رجال الجيش والذين أحاطوا بجمال عبد الناصر سواء من المدنين أو من غيرهم.

وكانت طموحات عبد الوهاب في مجال عقد صداقاته أيضا لا تتوقف عند حد من الحدود المتعارف عليها إذ لم يقنع بالإقتراب من عالم رجال السياسة ورجال الأحزاب ومن كانوا يسيرون في أفلاكهم . . بل نراه ينظر في اتجاه القصور الملكية على أمل أن يخترقها ويجلس بين جدرانها! . .

ويبدو أن إقباله على إقامة صداقات ميتنة مع رجال السياسة من رؤساء الأحزاب كان هدفه الأكبر هو الوصول لما في داخل تلك القصور سواء من الأمراء أو من حاشية الملك أو الملك نفسه 1.

ولقد أثبتت الأيام حرفية عبد الوهاب في اكتساب صداقات الملوك والأمراء ، حتى بات يطلق عليه لقب «مطرب الأمراء والملوك»! . ولا نحسب أن هذا الإنجاه الجديد الذي بدأه قبل الثورة قد تخلص منه بعد قيامها! ، بل بالعكس . فقد كان حريصاً كل الحرص على مواصلة السير في ركاب الملوك والرؤساء حتى من بعد فترة يوليو عام ١٩٥٢ ، هؤلاء الذين اقتنعوا بوهبتهم . . فقربوه إليهم كمطرب وكفنان مشهور وصاحب صوت وموهبه فريدة .

وحتى عندما سألوه عن سبب إرتباطه بلقب «مطرب الملوك والأمراء» قال: 
«لأنتى غنيت أمام أكثر من ملك ، وكان الأمير يوسف كمال مغرماً بى وكان 
يسمعنى بشوق وإعجاب كبيرين . كما كان حاططنى فى الوصية بتاعته . . يعنى 
لو كان ماقامتش الثورة كان زمانى مليونير! . وكنت أغنى للأمير يوسف كمال من 
السابعة إلى العاشرة ثم يصحبنى إلى الأمراء عبد المنعم وعمرو إبراهيم وعباس 
حليم . وكانوا يتكلمون عن رحلتهم الصحفية أمام خريطة وأنا صامت لا أنطق . . 
كما غنيت كذلك أمام ثلاثة ملوك . . هم الملك فؤاد وملك الأفغان والملك فيصل . (1)

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر يكتبه أهل الفن - المؤلف.

كذلك لم ينس عبد الوهاب أن يشير لنا إلى علاقته بالملك فاروق . . وكانت علاقة غير مستقرة . . بسبب التنافس على قلوب النساء . . إذ لم يكن فاروق يميل لصداقة عبد الوهاب لأ نه كان يعرف مدى تأثيره وجاذبيته على النساء !! ، وفاروق لم يكن يريد منافساً قوياً في هذا الميدان خاصة من فنان مثل عبد الوهاب ولاحتى من غير عبد الوهاب ؛ ومع ذلك كان الملك يسمح بإقامة علاقة عامة مع أحد رعاياه من الفنانين المشهورين . لكنها كانت علاقة فنية وفقط . . وعا يذكره عبد الوهاب موضحاً ذلك قوله : ولم أغن كشيراً للملك فاروق ! . وأذكر أننى غنيت له مرة واحدة في مناسبة إلغاء المعاهدة . . وكان لى صديق عزيز هو بشرى حنا شفيق سينوت حنا الزعيم الوفدى الكبير . ولحنت نشيد للملك في بيت بشرى حنا وسمعه وأعجبه ، وذهبت لأغنى في مسرح خصص لهذه المناسبة ، ولا أعرف أين رأيت هذا المسرح قبل ذلك ، لكننى ما زلت أتذكر أنه كان تحفة للعين . ولقد غنيت النشيد أمام فاروق ، وكنت أشعر بأنه يستمع بلا إستجابة ، وربما كانت تلك هي سمة الملوك ألا ينفعلوا» .

## \*\*\*

ونظرًا لما كان يتمتع به عبد الوهاب من موقع متميز داخل مجتمعات هؤلاء السياسيين . فإننا نراه لذلك وقد عاصر بل وشاهد العديد من الأحداث السياسية التى سطرت بعض وقائع تاريخ مصر الحديث . فعلى الرغم من أنه كان ولا يزال يحبو في مجال صداقاته للسياسيين . فقد عاصر ثورة ١٩١٩ . . بل وشارك في بعض أحداثها ، كما عاصر كذلك أحداث الحرب العالمية الثانية بل وتحول رغماً عنه إلى مشارك أصيل في أحداثها . .!! عندما عوف من مصادره المتعددة أن دول الحلفاء ومخابراتها كانوا سيلقون القبض عليه خاصة بريطانيا . . إذا ماهزمت في الحرب . . واضطرت للانسحاب . . من مصر! .

وكذلك عاصر عبد الوهاب أحداث ثورة فلسطين في عام ١٩٣٨ والتي اشتعلت لأول مرة ضد عصابات اليهود ، وكذلك أحداث حرب فلسطين عام ١٩٤٨ . . وإن لم يكن له فيها مشاركات تذكر مثل أم كلثوم ! .

ولا ننسى كذلك أن نشير فى هذا السياق إلى ما عاصره عبد الوهاب من أحداث سياسية داخلية كانت تتمثل فى تأليف الوزارات وإجراء الانتخابات. سواء الخزبية أو غير الجزبية . وتجرى الأيام بنا وبعبد الوهاب حتى تصل إلى مشارف منتصف عام ١٩٥٢ . . حين أعلن الراديو عن قيام حركة الجيش المباركة بقيادة اللواء محمد غيب ! الذى كان عبد الوهاب على علاقة نسب به . وقد تصور عبد الوهاب وآخرون بأن هذه الأحداث سوف تتوقف عند هذا الحد وبالتالى لن يكون لها تأثير خارج نطاق الجيش وفق ما أعلنه الراديو . . ثم تم الشهور تلو الأخرى حتى ظهرت نوايا هذه الحركة . . إذا انقلبت إلى ثورة وانقلبت معها كل الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعياً .

ولعلنا نرجأ الحديث المفصل عن تأثير أحدث هذه الفترة على حياة عبد الوهاب في كل نواحى حياته . . لحين التحدث عن موقف الأربعة الكبار من ثورة يوليو ورجالها وزعيمها محمد نجيب وجمال عبد الناصر! . وقد خصصنا لللك فصلاً كاملاً . . هو الفصل القادم .

## 45 45 45

وكان لأم كلشوم من جانب آخر ، نصيب وافر كللك في مجال عقد الصداقات الراقية مع شخصيات سياسية ماثلة . . وقد أثبتت الأيام أن كوكب الشرق كانت في كثير من مراحل حياتها أكثر احتياجاً لتلك الصداقات من المرسيقار محمد عبد الوهاب ، وذلك لأسباب كثيرة ومتنوعة تناولناها بالتفصيل في كتابنا الذي صدر هذا العام تحت عنوان «أم كلثوم و ٥٠ سنة سياسة» . .

ولقد بينا فيه أنه نظراً لما مرت به أم كلثوم من مصاعب فى حياتها الخاصة وحياتها الفنية فإنها كانت تسعى جاهدة للفوز بأعداد كبيرة من عشاق صوتها وفنها من بين الشخصيات السياسية المصرية .

هذه الرغبة - ولعلنا نتعجب من ذلك - كانت ملازمة لأم كلثوم منذ أن عرفت طريق التألق فنياً وحتى من قبل استقرارها في القاهرة ، وإن اختلف مستوى هذه الصداقات بإختلاف أوقات تألقها وشهرتها .

فقد بدأت أم كاثوم في هذه السن المبكرة في السعى حثيثا لاكتساب مثلا صداقة العمدة وشيخ البلد ومأمور المركز ومحافظ الإقليم وناظر محطة السكة الحديد!! ، هؤلاء جميعا كانوا يؤدون لها خدمات في مقابل الاستمتاع بصوتها وبفنها! .

ثم تطورت علاقاتها وقد تقدمت في طريقها المرسوم بعدما قررت الإستقرار في القاهرة . وكانت أيضا هي التي تسعى في هذه الفترة لتأكيد صداقاتها للشخصات السياسية التي عرفتها ، وكان سبيلها إلى ذلك إهداء إسطواناتها الجديدة أو دعوتهم لحضور إحدى حفلاتها الغنائية الإسبوعية .

ومع الأيام واكتساب الخبرة . . تمكنت أم كلثوم من قلب وعقل وصدر العشرات من رجال السياسة في مصر . . سواء داخل القصور الملكية وخارجها ! .

وبحسه الصحفى العالى . . استطاع الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل أن يضع يده على مفتاح شخصية أم كلثوم السياسية حين سألها : كيف استطاعتى إلغاء الفارق بن السياسة وبين الفن ؟»! .

ولم يترك هيكل القراء طويلا في حيرة أمام سؤاله الهام إذ أصر على أن يستمع الاجابة من أم كلثيم التي قالت في ردها: «في رأيي أن الفن والسياسة توأمين . . يعنى مشلاً لما مصر أرسلت آثار توت غنخ آمون إلى باريس كان ده عمل سياسي وعمل فني أيضا . . بمعنى أن الفرنسيين رأوا حضارتنا وتبادلنا معهم الثقافة في نفس الوقت وهذه هي السياسة» . (١)

ورغم هذا المبدأ الذي حاولت أم كالثوم السير وفق هداه منذ بداية رحلتها الفنية ، وتأكيدها المستمر على ذلك . . تماماً مثلما كان يفعل من قبلها ويردد ذلك محمد عبد الوهاب ، إلا أن كل بل ومعظم أعمالها قد اصطبغت بالصبغة السياسية سواء فيما كانت تعقده من صداقات مع كبار الشخصيات السياسية أو بالنسبة لارتباطها بأهم الأحداث السياسية .

هذه الصداقات التى بدأت أم كلثوم فى السعى من أجل اكتسابها منذ قرارها الاستقرار بالقاهرة . . وذلك لإحساسها بضرورة وجود سند ومؤازة من هذه الشخصيات فى معركتها التنافسية داخل شارع الفن . . والأمر بالنسبة لأم كلثوم لم الشخصيات فى معركتها التنافسية داخل شارع الفن . . والأمر بالنسبة لأم كلثوم لم يكن سهداً أو ميسوراً قياساً على ما كان عليه عبد الوهاب . . بل بالعكس فقد لاقت صعوبات عديدة تمثلت أولاً فى كونها إمرأة أو فتاة كانت تتمتع بوجه مقبول وصوت جميل ، ثم يمثل ثانيا فى حدة المنافسة التى واجهتها مع غيرها من فنانات عصرها مثل منيرة المهدية وبديعة مصابنى ، هاتين الفنانتين اللتين كانتا تستحوذان على معظم الشخصيات ذات النفوذ داخل المجتمع المصرى أنذاك .

<sup>(</sup>١) أم كلثوم و ٥٠ سنة سياسة - مصدر سابق.

ومن أهم الشخصيات السياسية التى لعب الحظ دوره فى تعرف أم كلثوم عليه هو الشيخ مصطفى عبد الرازق أحد السياسيين البارزين فى هذه الأيام وصاحب الكتاب الشهير الذى هز عرش الملك فؤاد «الإسلام وأصول الحكم».

هذا الرجل الذى كان له أكبر الفضل فى انتقال أم كلثوم إلى المجتمعات الراقية والتى بدأت تهوى صوتها ، وكانت تلك المجتمعات آنذاك محط أنظار رجال الدولة والسياسة والأمراء ، حتى أنها أصبحت مرغوبة من حاشية القصر الملكى للمشاركة فى حفلات الملكية ! . كما أصبحت فى الوقت نفسه الموضوع الرئيسى لمعظم صحف ومجلات هذه الأيام خاصة فى مجلة آخر ساعة .

ففى العدد ١٣٣ من هذه الجلة ، إشارة واضحة لاشتراك أم كلثوم فى إحياء حفل خاص أقيم بقصر عابدين إحتفالاً بعيد ميلاد الملك فاروق ، وقد ذكرت المجلة تفاصيل كشيرة عن ذلك الحفل منها أن ملك البلاد وعن طريق حاشيته قد استدعى أم كلثوم لكى يقدم لها تهانيه الخاصة على إجادتها للغناء أمام جلالته!

كما أصرت الأميرات على تهنئة أم كلثوم وكذلك الملكة فريدة وصاحبات السمو الأميري ، من حضرن هذا الحفل الخاص .

ويبدو أن التوقيت الذى صاحب مرحلة تألق أم كلثوم فنياً ، كان بداية حقيقية لإنطلاقها في رحاب القصور الملكية ، ومصاحبة كبار رجال الدولة . . كما شهد نفس التوقيت تقريبا . . حفلات التكريم الخاصة التي أقيمت لأم كلثوم بمناسب حصولها ولأول مرة على المستوى الفني - على «نيشان الكمال» - من الدرجة الأولى والذي لم يكن يمنع إلا للأميرات فقط! . هذا النيشان الذي اكسبها لقب «صاحبة العصمة» تماماً مثل أية أميرة كانت تنتسب إلى قصر عابدين!

ولو كانت أم كلثوم تعلم الغيب لأصرت على رفضها الحصول على هذا النيشان والذى أغضب الأميرات حين حصولها عليه!. إذ كان ذلك اللقب الذى اكتسبته من وراثه سببا لأكبر المشاكل التى واجهتها من بعد قيام الثورة ، خاصة فى فترة حكم الرئيس السادات! . عندما اصطدمت بالسيدة چيهان السادات التى أجبرت زوجها لأجل أن يمنحها لقب يعادل بل ويفوق لقب أم كلثوم صاحبة العصمة . ففازت بلقب «سيدة مصر الأولى» .

ولم يكن ذلك هو نهاية المطاف فى صراع سيدة مصر الأولى مع كوكب الشرق ، بل امتد ليشمل أفاقاً عديدة ، ولن يريد التعرف على المزيد من نتائج ذلك الصراع عليه الرجوع لكتابنا «سيدتان من مصر» .

أما أشهر شخصية سياسية صادفتها أم كلثوم فى الفترة المتأقلة من حياتها فنياً رئيس الديوان الملكى أحمد حسنين باشا! . صاحب أشهر مغامرات عاطفية خاصة مع المطربة أسمهان . . وكان حسين باشا من أشد المعجبين بصوت وفن أم كلثوم . . وقد تصادف أن تكون أم كلثوم آخر شخص فى حياته يقابلها ويستمع لصوتها فى حفل قبيل رحيله بساعات! .

وهناك نقطة مهمة . . رأينا من الضرورى الإشارة إليها فى هذا السياق . . وهى أن الأمر بالنسبة لكوكب الشرق فى مجال علاقتها برجال السياسة لم يتوقف عند حد عقد صداقات بعينها ، مثلما كان حاصلاً من قبل أو من بعد مع زميلها محمد عبد الوهاب ، بل بالعكس . . فقد تعدى ذلك إلى آفاق أخرى متميزة . ناحية العلاقات الخاصة جداً . . بل وناحية العواطف والقلوب . وقد عرض عليها أحد أمراء البيت الملكى أن يتزوجها عرفيًا بعدما وقع فى غرامها ! ، ولولا ما كانت تتحلى به أم كلثوم من كرامة أهل الريف لرحبت بهذه الفكرة . . وعندما أرادت أن تعاقب شريف باشا صبرى أخو الملكة نازلى وخال الملك فاروق على عدم رغبته فى الزواج منها زواجاً شرعياً . . قررت قبول الزواج من الموسيقار الشعبى آنذاك محمود الشريف ! . ولقد سبق لنا أن بينا ذلك .

إن هذه الواقعة السياسية التى هزت أركان العرش الملكى فى عام ١٩٤٥ . معروفة لجيل هذه الأيام . . وقد حفلت بها العديد من الصحف والمجلات . . ولولا الضغوط الملكية والتهديدات التى سمعها محمود الشريف بإذنيه لتم لأم كلثوم هذا الزواج! .

وتتوالى صدامات أم كلثوم السياسية مع الأسرة المالكة . . فنراها ترفض إحياء حفل زفاف إحدى بنات الملكة نازلى . . وبعد محاولات من جانب الأصدقاء قبلت أم كلثوم فقط المشاركة بالغناء بإعتبارها إحدى حفلاتها العامة .

ولم يكن ليخفف عن أم كلثوم مثل هذه الصدامات سوى ارتباطها بالعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية قوية التأثير في الجتمع المصرى أنذاك . . والتي

أخذتها معها للمشاركة في العديد من الأحداث السياسية الهامة التي شهدتها مصر عن هذه الفترة!.

ففى عام ١٩٣٨ شاركت أم كلثوم السيدة هدى شعراوى وزوجها على بك شعراوى فى تمويل أول ثورة على أرض فلسطين ضد اليهود . وقد غنت أم كلثوم العديد من أغنياتها العاطفية فى هذا الحفل الذى بلغ إيراده أكثر من مائة جنيه ! . كما ساهمت بنفس الطريقة فى تمويل إنشاء جامعة الدول العربية فى عام ١٩٤٥ .

علمًا بأن أهم ما ساهمت به أم كلثوم فى أحد أحداثنا السياسية الساخنة . . فكان فى عام ١٩٤٨ . . وفى أثناء حرب فلسطين بين العرب وبين اليهود . عندما كان صوتها أهم ما تمسك به المحاصرون من الضباط المصريين فى عراق الفالوچا ، وكان من بينهم جمال عبد الناصر! . .

وحتى من بعد وصولهم إلى مصر . استقبلت الضباط العائدين من ڤيلتها بالزمالك لتهنئهم على سلامة العودة . ولتكمل لهم بقية رغباتهم الفنية غناءًا وموسيقى ، وكان مع هؤلاء أيضا الضابط جمال عبد الناصر .

ثم توالت مساهمات أم كلثوم السياسية عبر صوتها سواء بإغنياتها الوطنية أو بإقامة المزيد من الصدقات مع أولى الأمر من الأمراء والحكام ورجال الثورة .

ولقد تجلت تلك المساهمات السياسية بوضوح أكثر فى فترة ما بعد ثورة يوليو . . حتى أنها ارتبطت إرتباط الأعضاء بجمال عبد الناصر . . إلى يوم رحيله ! . . وكان لها السند والقوة والنفوذ والسلطان على نفسها وعلى غيرها من الفنانين . وأيضا سوف نشير إلى ذلك بتفصيل أكثر . . فى الفصل القادم .

#### 45 45 4

أما بخصوص رحلة فريد الأطرش في عالم السياسة . . فقد بدأت وكما عرفنا من قبل منذ نعومة أظفاره ، . . إذ ولد وتربى وعاش سنوات صباه الأولى داخل القصور الأميرية التى كان يملكها والده وأعمامه من سلاطين الدروز . وقد ظل على هذه الصفة حتى سن الثامنة من عمره . وعلى الرخم مما كان يردده كثيراً من أنه يكره السياسة وكل العاملين والمرتبطين بها ، إلا أن مشواره الفنى قد حظى بالعديد من صداقات رجال السياسة على اختلاف انتمائاتهم الحزبية .

ولقد ظلت تلك الصداقات تكبر وتتنوع مع ازدياد شهرته الفنية يوماً بعد يوم ، وكانت كثيراً ما تخوج عن الحدود في مصر أو لبنان أو المغوب أو إلى دول أخوى كثيرة!.

أما أولى الشخصيات السياسية التي عرفها فريد الأطرش في حياته المبكرة فكان سعد باشا زغلول الذي تدخل وبشكل شخصي للسماح له ولأسرته لعبور الحدود إلى مصر بشكل دائم والإقامة بها بشكل دائم . . وحتى عندما بدأ فريد الأطرش في شق طريقه في إتجام الفن . . كان لابد له من شخصية أو شخصيات سياسية بعينها تساعده في هذا الأمر . فتعرف بالمصادفة على شيخ العروبة أحمد باشا زكى الذي توسط لدى المسؤلين في معهد الموسيقي لكى يلتحق به طالباً ! .

وكان أحمد زكى باشا قد استمع لصوت فريد الأطرش وأعجب به عندما كان يحضر حفلة أقامتها جامعة فؤاد الأول تأييداً للثورة فى سوريا ضد الفرنسيين . وفى هذا الحفل كما أكد ذلك فريد الأطرش فى مذكراته «أعطانى بطاقة وقال لى : قدمها لمصطفى رضا فى معهد الموسيقى . .» .

ولما نجحت أولى خطوات فريد فى مجال فن الأغنية بعد إتقان فن الألحان . بدأ يتألق فى سماء النجومية والشهرة من خلال ما كان يقدمه من أغنيات جديدة وألحان وأفلام استعراضية ، وعندئذ طوقت شهرته الآفاق داخلياً وخارجيا وأصبح له جمهور كبير كان من بينهم بعض كبار رجال الدولة ومن حاشية الملك! ، وكانت لأحاسيسه بأنه أمير أكبر الأثر فى علاقته مع هذه الشخصيات ولذلك لم ينعم بصداقتها طويلاً!

وهناك العديد من المواقف التى أكدت نعرة الإمارة فى حياة فريد الأطرش . . الأمر الذى جعله كثيراً ما يصطدم برموز السياسة وحاشية الملك خاصة فى فترة ما قبل الثورة . وهو يحكى لنا جوانب عديدة من تلك المواقف التى جعلته على حد تعبيره يكره السياسة من جديد . . بعدما كرهها من قبل! .

وما حكاه لنا وللتاريخ في هذا السياق قوله: «كنت التقى غير مرة باللك فاروق ، الذي كان يحب الليل ويعيش فيه بالأماكن العامة بالقاهرة . . وكانت نظراته إلىّ كثيرًا ما تنم عن كراهية لا أعرف مصدرها ، ويركبني غرور الأمير ، كما كان يركب أسمهان حين تقابل الأميرات ، فأتجاهل أننى رأيته ، وأمضى سهرتي دون نظرة واحدة إلى مائدته»! أما عن السبب الحقيقى وراء كراهيته للسياسة فمصدره ذلك الحادث الذي تعرض له . . والذي يحكى عنه بقوله : «واجتمع إلى عدد من الأصدقاء . . ولم يكن هناك بد من الحديث في السياسة التي أكرهها ولا أحب أن أضع نفسى فوق أمواجها أو في مجرى تياراتها ، فقد حدث من أعوام أن دعيت للغناء في بيت صديق لي هو المرحوم محمد كامل محسن ، وكان رئيس الوزراء اسماعيل باشا صدقي الرجل الذي اشتهر بالقسوة ، قد أصدر أمراً بإلقاء القبض على مصطفى النحاس باشا ، فلما ذهبوا إلى قبلته في جاردن سيتي لم يجدوه ، وعرفوا بأنه في بيت كامل محسن ، فألقوا القبض عليه . . وعلى كل من في البيت ، وكنت واحدا منهم . . ومن ليلتها - تلك الليلة التي قضيتها في السجن - قلت لنفسى : لا ناقة مجمل في السياسة وقد ألقوا القبض علي . . فماذا لولى ناقة وجمل» . .

كما يؤكد فريد الأطوش أن هذا الحادث ليس وطِّلَده المسئول عن كراهيته للسياسة ولكل المشتغلين بها . . وإنما ذلك يرجع أيضًا إلى ذكريات الطفولة التعيسة التي جرت عليه وعلى أسرته المتاعب وساهمت في تشريد أسرته ! .

ورما حاول فريد الأطرش على مدى حياته العمل وفق مبدأ الفصل بين الفن وبين السياسة التى كرهها . . إلا أن ذلك لم يمنعه من مصادقة العديد من الشخصيات السياسية خاصة بعض الملوك من الذين كانوا يعشقون صوته وفنه وألحانه . . ، وكان من بين هؤلاء الملك محمد الخامس وابنه الملك الحسن ورؤساء وزاراء لبنان المتعاقبين .

ولإعتزاز فريد الأطرش بصداقته لملك المغرب السابق. نراه قد ذكر لنا الكثير من المواقف التي من المؤلف المؤلفة المؤلفة

وفى المغرب بالذات لاقى إستقبالاً حاراً من الجماهير ومن كبار المسئولين وعلى رأسهم الملك محمد الخامس الذى استدعاه إلى القصر الملكى وأحسن استقباله ، وأخبره بأنه كان يود بأن يستمع إليه فى احدى حفلاته المقبلة والتى سوف يقيمها بالمغرب ، لولا الحصار المضروب حوله من جنود الاحتلال الفرنسى .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

ونظرًا لهذه الظروف السياسية الصعبة رافقه إبنه وولى عهده الأمير الحسن محتفيًا به على شرف الملك كما أقام إحتفالاً لوجود فريد الأطرش بالمغرب، وقد حرص الأمير الحسن «ملك المغرب فيما بعد» . على مواصلة صداقاته للفنانين المصريين والعرب من بعد توليه الحكم ، إذ كان كثيراً ما يدعو إليه هؤلاء الفنانين لإقامة حفلات فنية في بلاده . . بل وأكثر من ذلك كان كثيراً ما يساهم في علاج بعض الفنانين ورعاية بعض إسرهم! . . وتراه في هذا الاتجاه قد فعل الشيء الكثير من أجل فنان كبير مثل عبد الحليم حافظ خاصة في محنته مع مرضه الأخير .

ولسوف نلاحظ فى الفصل القادم . أن فريد الأطرش كان محافظا حتى فى علاقته السياسية مع الوضع السياسي الجديد . . وكأفا كان يواصل السير وفق مبدأه الذى كرهه فى السياسة وفى كل المشتغلين فى ميدانها ! . . ورغم ذلك فقد حظى باحترام رجال الشورة وتقديرهم . . وعاش طويلا فى ظل ذلك التقدير رغم ابتعاده عن مصر واختياره الإقامة فى لبنان . . إلا أنه أوصى إذا ما مات أن يدفنوه فى مصر بحوار إخته أسمهان . . وقد حققوا له هذه الوصية . . وكما سوف نوضح ذلك فى الفصل الأخير . . حين الحديث عن مراسم الوداع ولحظات ما قبل الرحيل .



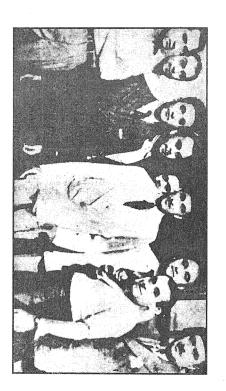

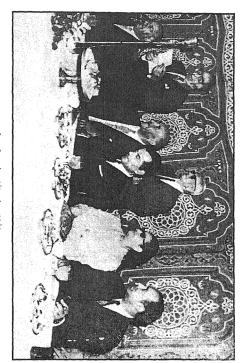

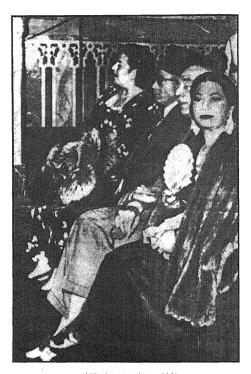

€ أم كلثوم وشريف باشاصبرى خال الملك فاروق



● مشهد تكرر كثير"ابين أم كلثوم وقيادات الجيش الملكى قبل الثورة



جانب من المكتبة الزاخرة بالكتب المتنوعة في قصر شريف باشا صبري، وله سلم يستخدمه الباشاعند الحاجة

# الفصل الثامن

# ..وأينكانوا ليلة الثورةعام ١٩٥٢ ؟!

Property of the Company of the Compa

الحديث عن السياسة فى حياة الأربعة الكبار . . حديث متشعب وله عدة جوانب ، كما كانت له نتائج على جانب كبير من الأهمية . . ومع ذلك لم يفطن إليه أحد من الدراسين أو من المؤرخين أو من النقاد . ولقد سبق أن أوضحنا فى الأوراق السابقة أن حديث السياسة فى حياة هؤلاء لم يتوقف عند حدود معرفة بعض الشخصيات السياسية التى أثرت بشكل مباشر فى تاريخ مصر الحديث . . بل وشمل كذلك مشاركتهم الفعلية فى صنع كثير من الأحداث السياسية المهمة . . وقد بينا أيضا العديد من تلك الأحداث التي شهدتها فترة ما قبل ثورة يوليو .

ومن خلال قراءة متأنية لبقية مسيرة حياة هؤلاء الأربعة . . لاحظنا أنهم قد حاولوا الاستمرار داخل أدوارهم السياسية التي بدأوها بحكم شهرتهم وتألفهم فنيا واجتماعيا . خاصة مع مطلع الثلاثينيات مع هذا القرن ، والتي فُرضت عليهم فرضاً بعد قيام ثورة يوليو إذ تغيرت الأحوال والأحداث والأشخاص وكل شيء حتى بات التغير يفرض نفسه داخل المجتمع المصرى كل ساعة ! .

وفى الحقيقة . . لولا ما كان يتمتع به هؤلاء الأربعة من شهرة مدوية وقوة ونفوذ ، لما تمكنوا من النجاح فى الاستمرار بنفس المقدرة الفنية والسياسية فى ظل المهد السياسى الجديد ، وبالتالى كانت الأحداث غير المتوقعة على الأقل من جانب عدد كبير منهم ومن زملائهم ، سوف تؤثر على استكمال مسيرتهم الفنية إلى حد الحروج عن المألوف والإنزواء ، والعيش على إنجازات الماضى .

وحتى نكون منصفين فى حكمنا على تقبل هؤلاء للوضع السياسى جديد . . لابد من القول بأن تقبلهم لما جاء بعد فترة يوليو عام ١٩٥٢ وما تبعها من أحداث سياسية كانت فى غاية الخطورة ، لم ينبع من شعورهم الوطنى بقدر خوفهم على المستقبل الفنى والعيش الرغيد الذى اعتادوه لفترات زمنية طويلة ! ، بدليل أنه وبعد مرور عدة أشهر فقط على وقوع الانقلاب العسكرى أو حركة الجيش المباركة ، بدأ كل منهم يعيد حساباته الشخصية والفنية سعيا وراء تحقيق المزيد من المكاسب التى تضمن له البقاء فترة أطول داخل شارع الفن على الأقل بنفس التألق والنجومية ، أو الإنطلاق نحو المزيد! .

ومع مرور الأيام والشهور من عمر هذه الثورة ، وإحساسهم بالأمان المؤقت بعد إقبال رجال العهد الجديد عليهم وعلى فنهم ، بدأوا يتفاعلون مع أحداث تلك الفترة ، وإن بدى ذلك على استحياء في بعض الأوقات .

وفى ظل ذلك الأمان الذى بدأوا يشعرون به ، وذلك التقدير المبدئى من معظم الشخصيات العسكرية المساهمة فى الثورة . . سارعوا إلى حد المنافسة للمشاركة فى تقديم واجب الولاء والتحية لهؤلاء السياسيين الجدد . . وكان سبيلهم نحو ذلك الكلمات والألحان أولاً ! ، مبرهنين فى كل ما كانوا يقدمونه على أنهم يحبون السياسة فقط لأجل عيون الفن . وتساوى عندهم آنذاك أن يغنى أحدهم أمام الملك أو أمام الرئيس !! .

والملاحظة الواجب تناولها والإشارة إليها هنا هى أن أم كلثوم ورغم أنها كانت من أوائل من سارعوا لإعلان الولاء والتأييد للشورة ولرجالها إلا أن هذا التأييد لم في أوائل من بديضهم ، وبالتالى واجهت ولأول مرة شبح الإقالة الفنية ، عندما حلوا إجبارها على اعتزال الفن بإتباع عدة وسائل . . بعضها اعتمد على أسلوب منع إذاعة أغنياتها . والبعض الآخر وكما سوف نعرف ذلك تفصيلاً إعتمد على تضييق الخناق عليها مادياً !! .

ولذكائها المفرط ، كانت تلجأ إلى زعيم هؤلاء الرجال . . بواسطة الكاتب الصحفى الراحل مصطفى أمين . . الذى كان ينقل ما تعانيه أم كلثوم إلى عبد الناصر أولاً بأول ، فيتدخل فوراً لإزالة هذه الأسباب أو بعضها ، إيمانًا منه بدورها القادم ، وهو ما ينتظره شخصياً .

ولنا أن نتصور ما كان عليه هؤلاء الأربعة نفسيا وصحياً حين أعلن راديو القاهرة عن قيام حركة الجيش المباركة ، لتصحيح الأوضاع في البلاد . . ثم بعد ذلك بأيام تطورت الأحداث وتلاحقت حتى بلغت ذروتها حين تم الإعلان عن تنازل الملك فاروق عن العرش وإبعاده عن مصر . . ثم إلخاء الملكية كلية ! وإعلان الجمهورية ! .

وإذا كنا قد نجحنا في استعاب ذلك التصور ، وما أصاب هؤلاء من خوف وهلع أمام تلك التطورات السياسية المتلاحقة ، فلن يكتمل ذلك التصور بالفعل إلا إذا عشنا الظروف الصعبة التي عاشها فنان مثل محمد عبد الوهاب والذي عرفه رجال الثورة . . بل وعرفه كل جمهوره . . بأنه مطرب الأمراء والملوك ! .

لقد كان محمد عبد الوهاب عند إعلان إلغاء الملكية . . في موقف يحسد عليه . . إذ أحس بالخطر يقترب ناحبته بسرعة ، وكانت تعيش نفس الموقف إلا قليلا . . كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت هي الأخرى تُحسب على الأسرة الملكية بحكم ما نصت عليه ديباجة «نيشان الكمال» من أنها أصبحت صاحبة العصمة ، وباتت لذلك تعيش في صفوف الأميرات! ، ولذلك كان من المتوقع أن يصيبها ما أصاب غيرها! .

هذا الخوف وهذا الفزع لم يكن ببعيد أيضا عن فنان مثل فريد الأطرش . إبن الأمير فهد الأطرش . . إلا أن موقفه من المؤكد كان أقل خوفًا من أم كلثوم وعبد الوهاب . . إذا ارتبط تاريخ عائلته بالصراع ضد المستعمرين الفرنسيين ، وكان هدفهم هو نفس الهدف الذي سعت إلى تحقيقه الثورة حين أعلنت عن كفاحها ضد القوات البريطانية التي كانت تحتل مصرحتى هذه الفترة !

من هنا نجد أن الفنان عبد الحليم حافظ كان هو الفنان الوحيد من بين هؤلاء الأربعة الذى لم يفزعه ذلك الحادث القومى ، بل وكان بالعكس بداية طريق خير له . . إذ تزامن وقوعه مع أولى خطواته إلى شارع الفن! .

ومهما قيل غير ذلك على لسان الثلاثة الأخرين ، ومهما روجوا من كلمات وعبارات بشأن حسن استقالبهم للثورة ولرجالها . ، فإن ما كانوا يصرحون به شيء وما كانوا يشعرون به في نفوسهم شيء آخر ، والأوراق القادمة سوف توضح لنا ذلك بجلاء . إن الوقوف على أماكن تواجد الأربعة الكبار ليلة حدوث الثورة أو بعدها بأيام . . سوف ينقل إلينا بصدق ردود أفعالهم جميعا سواء البطيشة أو السريعة ، هذه الأماكن التى كانوا بها وقت وقوع الثورة . . قد أفصح عنها البعض منهم ، وظل البعض الآخر يدفنها داخل صدره !! . وكانت أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش من الذين سجلوا ذلك .

من ناحية أخرى حاول بعض رجال الثورة استخدام أسلوب الإرهاب والأوامر العسكرية في إخضاع هؤلاء الأربعة للسلطة الجديدة ، مما ساعد على زيادة جرعة الخوف والفزع بداخلهم ، وجعلهم يختلفون في ردود أفعالهم .

وكان أول من واجه هذه الأوامر الفنان محمد عبد الوهاب . . وذلك حين ذهب إليه - وعلى حد قول الكاتب الصحفى لطفى رضوان - بعض ضباط الثورة وطلبوا منه فيما يشبه الأمر ، بضرورة أن يذهب إلى قيادة الثورة لتقديم واجب الشكر والتبريك للقادة الجدد . . فاتصل بأم كلثوم ، التي أخبرته بأن نفس الأشخاص تقريبا قد جاءوا إليها وطلبوا منها نفس المطالب!! وأضافت أنها لن تذهب إلى هناك إلا إذا وجدت مناسبة تستدعى ذهابها!! .

هذا الرأى الذى أشار إليه الزميل لطفى رضوان ، يؤيد بالفعل ما توصلنا إليه منذ لحظات إذ عم الخوف والفزع كل من كانوا يرتبطون بالعهد الملكى فنانين وغير فنانين ، ما حدى بالبعض بالتفكير في الهجرة أو اللجوء السياسي والتقوقع داخل البيوت! .

وما قبل في هذا السياق إنما بات يخالف تماماً ما أخذ يروج له أصدقاء أم كلثوم من رجال الصحافة الذين كتبوا مشلا . . أن كوكب الشرق قد قطعت إجازتها السنوية التى كانت تقضيها وقتذاك في مدينة الإسكندرية ، ورجعت إلى القاهرة لإعلان ولائها المبكر للثورة ! ، وفي تصورنا ، أن هذا الرجوع كان سببه الحقيقي ليس تقديم الولاء ، بل للإطمئنان على مكانتها الفنية في ظل تلك الأحداث الجديدة ! .

كما أن علاقة عبد الوهاب العائلية - كما أكد ذلك بنفسه - برجل الثورة الأول وزعيمها أنذاك اللواء محمد نجيب لم تشفع له في التخلص من ردود الأفعال المزعجة التي امتلأ بها قلبه وصدره!.. وعندما أخذ يسأل أصدقائه نصحه الكاتب الصحفى الراحل محمد التابعي بأن يذهب إلى «البرعو بتاعهم» . . وكان بذلك يقصد جمال عبد الناصر ! .

وفى الوقت الذى كان فيه كل من عبد الوهاب وأم كلثوم ، بل وفريد الأطوش يبحث عن مخرج أو مدخل يقربه من رجال العهد السياسي الجديد . . كان رجال الثورة سبباقون لفتح ملفات هؤلاء الثلاثة بالذات وذلك للوقوف على تاريخهم الوطني . . ومناقشة مدى إمكانية الاستفادة من الصالح منهم ومن يتوافق بوافقه مع الثورة . ولم يجد رجال الثورة صعوبة في التوصل لبعض ملامح ذلك التاريخ الذى سجل جانباً منه هؤلاء في أوراقهم الخاصة . وكان من أشهر المواقف الوطنية التي رجحت كفة أم كلثوم بالذات لخدمة الوضع السياسي الجديد . ما كان منها والخاص بوقفها الوطني المنحاز لضباط الجيش أثناء وبعد حصار الفالوجا وحرب فلسطين عام ١٩٤٨ . \*

وما يحكى فى هذا السياق روايتان أحدهما ذكرها الكاتب الراحل مصطفى أمين بإعتباره أحد شهودها ، والثانية كتبها الصحفى محمود عوض عن سماع ، أما بخصوص الرواية الأولى فتقول تفاصيلها على لسان مصطفى أمين : إتصل بى الفريق محمد حيدر باشا قائد الجيش فى عهد الملك فاروق ، وأبلغنى بأن ضباط المالوجا المحاصرون قد بعثوا برسالة لاسلكية غريبة من موقع الحصار . . وتقول الرسالة التى وجهها هؤلاء الضباط لأم كلثوم ، أنهم يطلبون منها بأن تغنى لهم فى حفلتها التى ستقيمها بعد أيام أغنية «غلبت أصالح فى روحى» . . وطلب منى حيدر باشا أن أبلغ رغبة هؤلاء الضباط لأم كلثوم لموفة رد فعلها !

ويؤكد مصطفى أمين أنه تحدث بشأن هذا الطلب مع أم كلشوم التى رحبت بتحقيقه فوراً على الرغم من أن الحفل كان سيقام خلال أيام قليلة وأنها وعدت بأن تهدى أغنية الوصة الأولى لزوجة الأمير فيصل ، والوصلة الثانية أغنية على شرف زوجة الملك الغازى وأم الملك فيصل الثانى ملك العراق ، أما الوصلة الثالثة فكانت مخصصة لأغنية طلبتها إحدى الأميرات .

وأخبرت أم كلثوم مصطفى أمين بأنها سوف تلغى الأغنية المطلوبة على شرف الأميرة في الوصلة الثالثة تابية لرغبة هؤلاء الضباط المحاصرين . كما أبلغت أم كلثوم مصطفى أمين بأنها سوف تغنى لهم أغنية أخرى وهى أغنية «أنا فى إنتظارك» ، وكأنها تريد أن توصل لهم رسالة عبر كلمات أغانيها بأنها سوف تنتظر عودتهم بفارغ الصبر مثل ملاين المصريين الذين عاشوا هذه الأزمة بقلوبهم وعقولهم ، وبالفعل عاد هؤلاء الحياصرون من الضباط . . كما أوفت أم كلثوم بعهدها . . فاستقبلتهم فى فيلتها بالزمالك . . وكان ذلك فى عام 1949 ، بناء على رغبة الضباط الذين أرسلوا بهذا الطلب إلى حيدر باشا . . كما كان مصطفى أمين من بين شهود هذا اللقاء الذي كان على رأسه الضابط جمال عبد الناصر . باعتباره كان قائدا لكتيبة المشاة التى كانت محاصرة فى الفالوجا .

أما الرواية الثانية التي ذكرها الكاتب الصحفى محمود عوض فيقول فيها: القد بدأت شخصية أم كلثوم تتحول إلى رمز لكل ما هو جميل وباق ومحبوب ومستمر في مصر . . لقد بدأت هذا الشخصية تحمل هذه البذور الوطنية منذ فترة طويلة مضت . . لقد دخلت المسرح تغنى مرة في شهر فبراير عام ١٩٤٩ ا ، لكنها وقبل أن تغنى فرجئت بضابط يستوقفها ليقدم لها خطاباً مغلقاً . . ما هذا الخطاب ؟ ا. وماذا بداخله ؟ . إنها ورقة ؟ . . أه وما هو مكتوب في الورقة . . مش معقول ؟ أ إنه رجاء يقدمه إليها ضباط وجنود الفرقة المصرية السادسة المسلحة والتي يحاصرها اليهود في الفالوجا . . ضباط وجنود الفرقة المصرية الليلة المذاع بالراديو أغنية (غلبت أصالح في روحي» . . نويكمل محمود عوض روايته . . بل يختتمها بقوله : «قطعة غنائية تحولت إلى مهمة وظنية ، ليلتها قطعت أم كلثوم وصلتها الأولى لكي تقدم الأغنية المطلوبة ، وغنتها كما لم تغنها من قبل . (١)

وبصرف النظر عن مناقشة مدى اختلاف أو اتفاق هاتين الروايتين إلا أن هذا الموقف الوطنى العظيم الذى كان من أم كلثوم . كان له أكبر الأثر فى نفوس هؤلاء الضباط عن شاركوا فى تنظيم الضباط الأحرار خاصة جمال عبد الناصر .

وهذا الموقف الوطنى المبكر الذى حدث فى فترة ما قبل ثورة يوليو . لم يكن ببعيد عن موقف عبد الوهاب . المشابه مع اختلاف فى التفاصيل ، وقد لعب فيه إتقانه لفن الأغنية دوراً كبيراً ، كما حكى عنه فى بعض أوراقه الخاصة . وما قاله عن ذلك : «فى

<sup>(</sup>١) أم كلثوم التي لا يعرفها أحد - محمود عوض .

أثناء حرب فلسطين طلبت من الشاعر بشارة الخورى أن يكتب لى قصيدة لكى ألحنها وأغنيها عن فلسطين ، لكنه تأخر فى الرد على "، فلجأت إلى صديقى المرحوم على محمود طه فكتب لى قصيدة «أخى جاوز الظالمون المدى» . . ولم أكد أفرغ من تلحينها حتى أرسل إلى الأستاذ بشارة قصيدته ، ولكنى كنت قد انتهبت من تلحين قصيدة على محمود فسجلتها وأذاعتها المحطة . . وفجأة أوقفت المحطة إذاعة هذه القصيدة . . لماذا ؟! . . لست أدرى . . فقد ظل هذا الأمر بالنسبة لى لغزاً حاثراً إلى اليوم لأننى لم أمو سببه الحقيقى . . وقيل مرة من جهة رسمية أن الحكومة ترى إن إذاعتها تتنافى مع الهدنة التى كانت قد أعلنت فى ذلك الوقت! . ثم قيل لى مرة أخرى أن السبب هو أن القصيدة تحتوى على بيت جاء فيه : ريسوع الشهيد على أرضها» ، وأن كلمة بالشهيد من تحمل الألام والعذاب والإضطهاد ، بل وأنه أخذ إقراراً بهذا المعنى من بيم ٢٦ يوليه عام ١٩٥٧ كلمنى من الإذاعة أحد ضباط الجيش يسأننى إن كنت يوم ٢٢ يوليه عام ١٩٥٧ كلمنى من الإذاعة أحد ضباط الجيش يسأنى إن كنت أرافق على إذاعة القصيدة ، فوافقت مرحباً بالفرصة السعيدة التى أتاحت الإفراج عن ألحانى التى الخانى الخي العهود السابقة . (١)

وهناك إلى جانب ذلك حادث شهير آخر إرتبط برحلة الفن فى حياة عبد الوهاب ، وكان له صدى طيب داخل نفوس رجال العهد السياسي الجديد . . ما جعلهم يرفضون فكرة أن يكون هو وأم كلثوم من مخلفات العهد الملكى المطلوب القضاء عليها ! وعبد الوهاب يرويه لنا فى أوراقه حين قال : «كان الأستاذ كامل الشناوى قد نشر «نشيد الحرية» الذى ألفه قبل الثورة واتفق معى على تلحينه وتسجيله للإذاعة ، ولحنت النشيد الذى كان مطلعه «أنت فى صبيرك مكره» وإذا بوزارة الداخلية تمنع تسجيل هذا النشيد بحجة أنه يثير الشعور العام ! . وترامي إلى أن هناك من نقل إلى السراى أن عبد الوهاب يلحن نشيداً ثورياً يتعرض فيه للظلم والاستبداد والإعتداء على الحريات ! . . . وطبعا لم أسجل ذلك النشيد حتى قامت الثورة فتم تسجيله وأذيم نشيداً لحرية مع مولد الحرية في العهد الجديد . (\*)

<sup>(</sup>١) محمد عبد الوهاب - لطفي رضوان - مصدر سابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

إننى أعود وأكرر أن مثل هذه المواقف الوطنية غير الخسوبة مسبقا والتى نبعت من أحاسيس هذين العملاقين بالذات كانت بالفعل جواز مرورهما إلى قلب وعقل رجال السياسة الجدد الذين قاموا بالثورة لأجل التخلص من الملك ومن مساوئ حاشيته ، وكانت فى الوقت نفسه مصدر الأمان الذى شعر به القادة الجدد ، حيث باتوا يتصورون أن هؤلاء الكبار من الفنانين إنما سيسارعون لدعم هذا العمل الثورى الجديد! ، وكان صاحب تلك الرؤية هو جمال عبد الناصر شخصيًا الذى استوعب حوادث التاريخ جيداً وقرأه بإمعان وصبر . ولذلك سوف نراه يتدخل كثيراً لصالح كل من عبد الوهاب وأم كليم وبقية الأربعة الكبار ، ومدافعاً عنهم أمام بقية زملائه من الضباط والأحرار .

وكان هؤلاء الأربعة بحق عند حسن ظن زعيم الثورة . . لأنهم بادورا بالتعبير عن ولاثهم لها كل بطريقته الخاصة . . فلم يمض على هذا الحدث سوى أسابيع قليلة . وقد لاحظنا إختلاف ردود هذه الأفعال من حيث القوة والتوقيت والممارسة ، فمنهم من استطاع وبإقتدار وفي أوقات مناسبة من ترجمة ذلك التأييد الجارف للثورة الوزعيمها . . بكلمات يغنيها ويلحنها . ومنهم من بادر بالذهاب إلى مجلس قيادة القورة لإعلان ولاءه كتابة في دفتر المؤيدين ! .

هذه الأعمال التى أقبل عليها خاصة هؤلاء الشلافة الكبار . . أقنعت بقية الضباط من المعارضين ، فأيدوا عبد الناصر في موقفه تجاههم . . وبالتالى باتوا يأسون إليهم . . بل وأخذوا يعهدون لكل منهم بهمة غنائية سارع ينفذها كما هو مطلوب منه بالضبط ! . ثم أعادوا لهم الحقوق التي فقدوها مع أيام الثورة الأولى نظراً طلق التي عاشها هؤلاء وهؤلاء .

وهناك العديد من المواقف الحاسمة التي حاول من خلالها زعيم الثورة أن يثبت لهؤلاء الكبار أنه معهم ، ليس بالكلام فقط وإغا بالأفعال .

أما بالنسبة لأم كلثوم .. فقد تدخل جمال عبد الناصر شخصياً لإعادة إذاعة أغنياتها التى حاول منع إذاعتها أحد ضباط الثورة متعللاً بأنها من رموز العهد الملكى السابق! . وقال عبد الناصر كلمته المشهورة .. «إذا أردتم منع أغنيات أم كلثوم بإعتبارها من رموز العهد المأضى . - فتعالوا نهدم الهوم أو نردم النيل!!» .

وبالنسبة لمحمد عبد الوهاب فقد هنأه على ما قام به من جهود فنية لخدمة وطنه وطلب منه المزيد لخدمة العهد الجديد!. ورداً على موقف عبد الناصر المؤيد لأم كلثوم . . فقد قطعت إجازتها السنوية التى كانت تقضيها آنذاك في مصيف رأس البر والذى غيرته في عام الثورة نفسه لكى لا تكون بجوار الملك وحاشيته - . بعدما عرفت بنبأ تحرك الثوار ونجاح حركتهم ضد الملك وحاشيته ، وكانت وجهتها أنذاك مجلس قيادة الثورة لإعلان ولاتها للنظام السياسي الجديد . وذلك وفق ما ردده البعض .

ولقد ظلت أم كلثوم على الرغم من ذلك تعيش بالقرب من هذه الأحداث على الأقل لمدة عام ، وذلك في محاولة ذكية منها لإكتشاف من سيكون الزعيم القادم ، وصاحب الكلمة العليا داخل مجلس قيادة الثورة ، على الرغم من إحساسها المبكر وكذلك كل الشواهد التي كانت حولها والتي أكدت أنه جمال عبد الناصر ، ذلك الضابط الذي قابلته وأكرمته في فيلتها بالزمالك في عام ١٩٤٩ .

وتروى لنا الدكتورة رتيبة الحفنى ما واجهته أم كلثوم من مصاعب مع أيام وشهور الثورة الأولى . . مع بزوغ نجم عبد الناصر الذى تدخل كثيراً لصالحها ، فتقول : «همس بعض المقربين لزعيم الثورة بأن يجعل لثورته مطربة أخرى غير أم كلثوم التى غنت للملك «حبيبى يسعد أوقاته» ونالت «نيسان الكمال» وأصبحت صاحبة العصمة ، لذلك يجب أن تعامل كما يعامل زعماء أحزاب العهد البائد . . ، واقتنع جمال عبد الناصر بهذا الرأى ، وطلب أن تنصب المطربة ليلى مراد على عرش الغناء المصرى ، وبالفعل كانت ليلى مراد المطربة الأولى لقطار الثورة ، وغنت في أولى أعيادها » . وقد أصاب أم كلثوم إحباط شديد على أثر هذا الموقف الذى لم تكن أعيادها » . وقلى حد تأكيد الدكتورة رتيبة الحفنى . . فإنه لم يكد يم عام واحد على قيام الثورة حتى استدعاها عبد الناصر وطلب منها أن تعود .

ويبدو أن هذه المصاعب وهذه المصايقات التى لاحقت أم كلثوم بعد الثورة كانت سبا رئيساً فى تجديد إصابتها بالغذة الدرقية التى هددت صوتها بالزوال! . ولما بلغ هذا الخبر جمال عبد الناصر قرر بأن تسافر فوراً إلى أمريكا لإجراء الفحوص الطبية هناك . . وكلف زميله أنور السادات بأن يكون فى شرف وداعها بالمطار!

ولما عادت أم كلثوم من رحلتها لأمريكا أخذت تعلن في الصحف والمجلات معبرة عن حبها وإمتنانها وتأييدها للثورة ، وما قالته على سبيل المثال في إحدى هذه

التصريحات: «أنا عرفت إن الحكومة والملك خافوا هؤلاء الضباط العائدين وكان منهم جمال عبد الناصر وآخرين من رجال الثورة خاصة بعد قضية الأسلحة الفاسدة».

ولزيد من الإعلان عن التقدير الخاص لرجال الثورة خاصة لأم كلثوم .. قرر جمال عبد الناصر أن يعقد إحدى جلسات مجلس القيادة في قيلا أم كلثوم بالزمالك .. لترضيتها إزاء الموقف الذي تعرضت له في انتخابات نقابة الموسيقيين في عام ١٩٥٣ .. عندما أقنع بعض ضباط الثورة محمدعبد الوهاب لخوص هذه الانتخابات كمنافس أمام أم كلثوم ، بعدها أعلنت كوكب الشرق انسحابها من الانتخابات ، بل وانسحابها من شارع الفن بشكل عام ! .

وكان لهذه الزيارة تأثير السحر على نفس أم كلثوم ، إذ عادت إليها الروح التى افتقدتها في صراعها مع بعض رموز العهد السياسي الجديد . . كما كانت في الوقت نفسه رسالة مدوية وموجهة إليها من جمال عبد الناصر ، لكى تنضم إلى طابور المؤيدين للثوار مستخدمة حنجرتها وشهرتها في تأكيد مفهوم الثورة في عقول وصدور محبيها من المستمعين .

ومع الأيام الأولى لعام ١٩٥٤ . بدأت أم كلثوم بالفعل تستعيد توازنها الفنى والسياسى ، وعقدت العزم على تثبيت تواجدها لصالح هؤلاء الثوار . . ورجال العهد السياسى الجديد ، بل ولصالح جمال عبد الناصر نفسه .

وكان أول نشاطها في هذا الاتجاه الخاص . . تكليف الشاعر بيرم التونسى ليكتب لها أغنية وطنية . باسم جمال عبد الناصر! ، وقد تصادف أن تذاع هذه الأغنية بعد نجاة الزعيم في حادث المنشية عام ١٩٥٤ ، ومن بعدها انطلقت كل حناجر فناني مصر لتغني للزعيم مع الإشارة إليه بالإسم! .

هذه المبادرة قد أهلتها من دون أن تدرى لتولى رئاسة أكبر مؤسسة فنية أقامها جمال عبد الناصر لتأييد ثورته والدعوة لأفكاره!.. وهذا ما سوف نلقى عليه الأضواء المبهرة فى الفصل القادم!

#### \*\*\*

أما بالنسبة للفنان محمد عبد الوهاب ، فقد اكتشفنا أنه كانت له محاذيره الخاصة في التعامل مع الشورة ومع رجالها ، وإن استطاع كعادته استيعاب أحداثها بشكل سريع . . ما ساهم في نجاته من ويلاتها التي كانت تنتظره وفق ما كان يظن الربية . إذ أثر التريث لأيام أو لأسابيع قبل إعلان الولاء للنظام السياسي الجديد ، حتى يكتشف ويتحسس طريقه جيداً وهو يخطو بأقدامه ناحية مجلس قيادة الثورة كما طلبوا منه ذلك من قبل! وكأنا كان يريد في الوقت نفسه أن يعرف نتائج إقدام أم كلثوم على إتمام تلك الخطوة من دونه ! ، ولما عرف باختيار الثوار لليلى مراد كمورة الثورة بدلاً من أم كلثوم . . أحس بالرضا ، وشعر بحسن ما تصوره ! .

وما أكد لدينا حرص عبد الوهاب في التعامل مع النظام السياسي الجديد بحذر شديد وبدون اندفاع مثل أم كلثوم التي طالبها بالتريث هي الأخرى ؛ أنه أخذ يبحث عن شخص وسيط من بين أصدقائه لكي يعرف منه تفاصيل الاتجاه السياسي الجديد . ولمن يجب أن يتوجه إليه بالشكر والولاء والثناء! ، وقد وجد هذا الصديق في شخص الكاتب الصحفي الراحل محمد التابعي الذي أشار عليه بضرورة أن يبادر بلقاء زعيم الثورة جمال عبد الناصر . . وليس اللواء محمد نجيب الذي أعلن وقتها أنه قائد هذه الثورة! . وبالفعل عمل عبد الوهاب بتلك النصيحة فتوجه لجلس قيادة الثورة للقاء قائدها الحقيقي .

ما يرويه عبد الوهاب فى أوراقه الخاصة عن ذلك قوله: «عندما رحت أهنىء رجال الثورة وأقابل محمد نجيب الذى كانت تربطنى به صلات عائلية ، نصحنى محمد التابعى أن أقابل جمال عبد الناصر - «البريو بتاعهم» ، وانتظرت حتى سمعت جلبة على الباب وهرول تسعة أنفار نحو باب مجلس الثورة . . حتى قابلوا شخصاً طويلاً عملاقاً له عينان نافذتان وعاملوه بأكثر من المستوى العادى ، وفهمت إن ده هو اللى عليه العين ، ووجدته يجلس ويخاطبهم هكذا: ما تيجى يا أنور ، تعالى جانبى يا بغدادى ، إقعد ياحسن ، تعالى يا زكريا . . ثم التفت عبد الناصر نحوى وخاطبنى قائلاً: أنت تعرف إنى من أكبر السميعة بتوعك» (۱) .

ثم توالت بعد ذلك اللقاءات على قلتها بين جمال عبد الناصر وبين محمد عبد المواتب . . ويرى بعض المؤرخين الوهاب . . خاصة بعد ما اطمأن الإثنان لنوايا بعضهما البعض . . ويرى بعض المؤرخين أن هذه الثقة المتبادلة بين الزعيم وبين «مطرب والملوك والأمراء» . . لم تنشأ بين يوم وليلة بل مرت حتى من بعد اللقاء الأول الذي تم بينهما بالعديد من الهزات العنيفة .

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر يكتبه أهل الفن - كتاب للمؤلف.

فقد كانت رؤية عبد الوهاب وفق ما نقله المؤرخون والنقاد تتأرجح ما بين التأييد والرفض ، إذ كان يباركها بعقله وفكره ، ولكنه فى الوقت نفسه كان يستهجن الأسلوب غير الحضارى الذى طبعه فى وجدانه البعض من الذين التصقوا بالثورة وكانوا ينتمون إلى صفوفها الثانية والثالثة .

إلا أن ولاقه الكامل للثورةقد بدى بعدما صفا له الجو واطمأن لظهور الرجل القوى الذى إرتاح له عبد الوهاب وشعر بقوة شخصيته وقوة نفوذه . . وفى اللقاء الذى تم بينه وبين عبد الناصر هذه المرة خاطبه الزعيم بشكل مباشر وبإسلوب كان ينم على الألفة والرغبة الصادقة فى التعاون .

وما ذكره المؤركنون فيما يخصص ما تم خلال هذه القابلة على لسان عبد الناصر قوله : «إنني سميد أن أراك رأى العين ، وكنت أواظب على سماعك ومشاهدتك على خشبة مسرح رمسيس في الحفلات التي كنت تقيمها كل شهر على ما أظن» .

وأضاف عبد الناصر بقوله لعبد الوهاب: «بس ثمن التذكرة كان غالى علينا شوية يا أستاذ محمد»!!! .

عندئذ بدأ محمد عبد الوهاب يعيد ترتيب أوراقه الفنية وبعدل من أسلوب تعامله مع الأحداث السياسية حتى يواكب إرادة أصحاب العهد السياسي الجديد. وقد بدى ذلك بوضوح في سرعة استجابته للمشاركة في حفلات الثورة الفنية التي كانت تقيمها في مناسباتها المتعددة . . على الرغم من أن عبد الوهاب كان قد انقطع خلال تلك الفترة عن الغناء وتفرغ للألحان والموسيقي فقط .

وكانت أولى مساهمات عبد الوهاب مشاركته أم كاثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وفنانين آخرين في حفل سلاح الفرسان الذي أقيم في عام ١٩٥٤ بحضور جمال عبد الناصر وبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وقد ظل عبد الناصر ليلتها يصفق لعبد الوهاب بالذات طوال هذا الحفل . . عندما كان يغني وصلته الغنائية «كل ده كان ليه»! .

وما يرويه المؤرخون أيضا في هذه المناسبة أنه عندما ذهب عبد الوهاب لتحية عبد الناصر حيث كان يجلس وسط رجاله ، إحتضنه الزعيم . . وكانت تلك التحية إيذاناً بضرورة الاستمرار مع الثورة وتأييدها بصوته . وتنفيذا لتلك الرغبة التي كان مصدرها الزعيم السياسي الجديد . . شارك عبد الوهاب مع جماهيره في الحفل الذي أقيم

بميدان عابدين فى ترديد النشيد الذى لحنه بعنوان : «ناصر كلنا بنحبك» ، معلنًا بللك موافقته على الانضمام مع أم كلثوم رسميًا إلى مؤسسة ناصر الفنية! .

\*\*\*

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا : وهل كان فريد الأطرش أيضا من بين الفنانين الذين سارعوا لتأييد الثورة في أيامها الأولى ؟! وأين كان موقعه ومكانه من ذلك الحدث ؟! .

وأقولها حقيقة لقد بحثت طويلاً عن مصادر مكتوبة أو مروية صادقة تدلنى على بيان ذلك الموقع وردود أفعال فريد الأطرش تجاه الثورة . . فلم أوفق لذلك . . حتى أننى فكرت فى اللجوء إلى بعض النقاد والكتاب الصحفيين الذين عاصروا فريد الأطرش وكانت له معهم صداقات . . من أجل تحقيق ذات الغرض . . ولكننى أثرت ألا تتم تلك الخطوة . . لأسباب كثيرة . . منها على الأقل البعد الزمنى الفاصل بين أحداث ثورة يوليو عام ١٩٩٢ ! .

ولذلك فقد آليت على نفسى ضرورة قراءة كل ما كتب وكل ما سجله فريد الأطرش حتى أتلمس ذلك الموقع بقلمى . . بحثًا عن المصداقية التي لابد من توافرها في مجال كتابة التاريخ .

ولشدة الأسف ، لم يكتب لنا فريد حتى فى أوراقه الخاصة عن ردود أفعاله تجاه الثورة . . ولا عن مواقفه حتى الفنية منها . . كذلك لم يفطن أحد إلى ذلك خاصة عن كانوا حوله حتى ولو على سبيل التدوين! . ولسوف نتبين ذلك من نص الرسالة التى عثرنا عليها منشورة فى إحدى الجلات وفيها يرد فريد الأطرش على من اتهموه بالابتعاد عن الثورة وعدم مشاركته فنيًا فى الترحيب بأحداثها .

ويبدو أن فريد الأطرش في هذه الفترة كان ولا يزال متأثرا بصراعاته الغرامية سواء مع من أحبهم أو بمن خانوه من الفنانات أو بمن تمنى أن يتزوجها وهي الملكة ناريان . . من بعد طلاقها من فاروق! . كذلك كان ولا يزال يعيش وسط دوامة المرض الذي أصاب قلبه من جراء معاركه الغرامية المتعددة . وحرصه الشديد من جانب آخر على أن يبتعد بنفسه عن السياسة ومشاكلها ، حتى في ظل العهد الجديد! .

هذه الرسالة السابق الإشارة إليها . . نشرتها إحدى الجلات في أواخر عام ١٩٥٣ . . ورد فيها فريد الأطرش على ما آثاره الكاتب الصحفى الكببير محمد التابعي . . بشأن غيابه عن المشاركة فنياً في تحية الثورة ! . ولقد حرصنا على نشر هذه الرسالة بكل ما جاء فيها . . لأنها توضح بشكل قاطع ومباشر موقف فريد من الثورة . . كما أنها تجيب على الأسثلة التي قد تدور في فلك علاقته بالثورة وبرجالها . .

قال فريد الأطرش في هذه الرسالة:

"عزيزى الأستاذ محمد التابعى - أحييك أطيب تحية وبعد . . قرأت كلمتك التي نُشرت بعدد آخر ساعة بتاريخ ٩ ديسمبر عام ١٩٥٣ . واستلفت نظرى فى هذه الكلمة : قولك عن المطربات والمطربين "إن السينما أبطرتهم وأرباحها ملأت ببطونهم وجيوبهم ، ومن ثم ساقوا التقل والبغددة على محطة الإذاعة إلا إذا أذعنت لشروطهم التي يلونها إملاء» .

وإذا كنت تقصد من كلمتك هذه جميع الطربين والطربات فقد ظلمتهم بل وظلمتنى أنا بوجه خاص ، فلو أنك عدت إلى الوراء إلى إثنى عشر عاماً مضت لوجدتنى أنا المطرب الوحيد الذي لم يتقاضى مليماً واحداً من محطة الإذاعة عن جميع أغنياتى سواء المسجل منها على شريط واسطوانات مهداة منى للمحطة إرضاء جمهورى الكريم .

ويرجع ذلك إلى خلافي مع المسئولين عن الإذاعة في العهد السابق حول الأجر الذي أستحقه ، فقد كان هناك خيار وفاقوس ، وهو أمر معووف لكل إنسان ، بل لعل هذا هو السبب الذي جعل الناس ينظرون إلى برامج الإذاعة على أنها برامج ثقيلة اللهم ، فقد كان المسئولون عن الإذاعة في العهد السابق لا يرضون أن تتعامل مع الإذاعة إلا إذا أذعنت لشروطهم ، وقد رفضت أنا هذه الشروط التي كانت تمليها الإذاعة إملاء ، وأهديتها ألحاني فلم يكن هدفي الإستفادة المادية أبداً ، بل كان هدفي الوحيد هو أن أحرص على كرامتي الفنية وليس في ذلك أي غبار .

إذا احتجت يا صديقى إلى دليل آخر على أننى لا أضع الإذاعة فى حسابى . . كوسيلة للرزق ، فإننى أسمح لنفسى أن أنقل إليك طرفاً من الحديث الذى دار بينى وبين السيد صلاح سالم وزير الإرشاد حين قابلته فى مكتبه بوزارة الإرشاد ، وفاتحنى فى مسألة الإذاعة فأبديت لسيادته استعدادى التام لأن أغنى بلا أجر بشرط أن يكون التقدير المادى للفنانين ليس معناه إغداق المال على أشخاص معينين دون غيرهم ، فكم من ثروات ضخمة جمعها هؤلاء المطربين والمطربات من المخطوظين من الإذاعة فى العهد السابق ، ودليل ثالث أسوقه إليك على أنه ليست لى مطامع مادية

من وراء الإذاعة ، فقبل أن تنشر كلمتك هذين بإسبوعين ، كنت أهديت الإذاعة أغنية وطنية بعنوان «البعث الجديدة» وهي من تلحيني وغنائي ، وانتهيت من تسجيلها وسوف تذاع الشهر القادم . . وقد أشارت الصحف إلى ذلك . . ولم يكن تبرعي بهذه الأغنية إلا تمشياً مع روح العهد الجديد ، عهد النهضة والتعاون .

وكم كنت أود يا صديقى أن تتناول فى كلمتك سوء معاملة أصحاب النفوذ فى الإذاعة فى العهد السابق للفنانين الذين لا تربطهم بهم صلات صداقة ، وليس هناك تبددل منافع بينهم ، وكم كان جميلاً لو أنك كشفت الستار عن بعض المأسى والمخازى التي كانت ترتكب فى العهد السابق ما دام هدفك من الكتابة عن الإذاعة هو المساهمة بقلمك فى إصلاحها .

هذا ما كنا ننتظره من كاتب كبير مثلك عُرف بكراهيته للظلم ومحاربته للظالمين. وأنه وغيرك من كبار الكتاب والنقاد تستطيعون أن تنصفوا الفنان في هذا البلد وتمدوه بكلمات التشجيع والثناء ولا تحرموه من التقدير الأدبى الذى هو عنده أثمن بكثير من التقدير المادى. أما أن يظل كبار النقاد والأدباء على سياستهم منذ عوف النقد في مصر . . وهي البخل إلى حد الشُع في كلمات التقدير ، والسخاء إلى حد الإسراف في النقد المرير ، فهو عمل أعتقد أنه لن يرضيك مطلقاً .

وأعود يا صديقى فأكور بأننى ما زلت عند استعدادى للغناء بلا أجر على أن تكون هناك مساواة . ولا شك أن زملائى من كبار المطربين لن يتردد فى سلوك هذا السبيل على أن نرصد أجورنا لمعاونة المطربات والمطربين والموسقيين فى تحسين حالتهم ورفع مستواهم الادبى والمادى ، ولا أظن أن أحدا يطلب منا أكثر من ذلك . . كما أننى ما زلت أنتظر اليوم الذى أرى فيه كتاب مصر اللامعين لا يبخلون بكلمة تقدير للفنان المصرى .

وفي الختام تقبل تحياتي - فريد الأطرش .» .

وبصرف النظر عما أثاره فريد في هذه الرسالة . . نجد أنه حتى في مذكراته لم يحفل كثيراً بالحديث عن علاقاته بالنظام السياسي الجديد . . . ما أعطى فرصة كبيرة لخصومه داخل شارع الفن لكي يكيدوا له عند رجال العهد السياسي الجديد ، ولم يشفع له عندهم مجموعة الأغاني الوطنية التي كان يقدمها بصوته سواء في الحفلات العامة أو في تسجيلات الإذاعة نظراً لتأخر ردود أفعاله تجاه الثورة بسب مشاغله العاطفية وصراعاته مع قلبه ! .

هذا الموقف من جانب فريد الأطرش ، وما قابله بدون قصد من رجال العهد الجديد ترك في نفسه عقدة الاضطهاد . الأمر الذي جعله كثيراً ما يترك مصر ويعيش في لبنان التي نقل إليها معظم أعماله الفنية .

ومع مرور الأيام ، ومع اكتشاف جمال عبد الناصر لوطنية وقومية وحب فريد الأطرش لمصر . . كرمه في عام ١٩٧٠ بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ، وكان بذلك الفنان الثالث وسط هؤلاء الأربعة الذي نال هذا التكريم إذ سبقه إليه كل من عبد الوهاب وأم كلثوم ! . كما تقرر في الوقت نفسه ضمه لمؤسسة ناصر الفنية التي , كانت ترأسها وتديرها كوكب الشرق أم كلثوم ! .

### als als als

وإذا كان الثلاثة الكبار أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش قد إصطدموا مع الثورة في أولى أيامها وشهورها ، فإن فناناً مثل عبد الحليم حافظ ، كان بعيداً كل البعد عن آفاق ذلك الصدام ومساره ، وذلك بحكم تواجده خارج نطاق الشهرة آنذاك!.

ولحظه الطيب ، كانت الثورة وأحداثها . . فألاً حسنًا عليه وعلى مشواره الفنى . . أذ بدأ نجمه الفنى فى البزوغ فعلاً مع بداية أحداثها ! . الأمر الذى جعل الطريق أمامه بمهداً للتوغل بداخلها خطوة وخطوة والاقتراب من رجالها بنفس الخطوات ، وكان ذلك التوقيت ذاته ، هو بداية إلتحاق هذا الفنان بقطار العمالقة الكبار والذى سبق وركبه الثلاثة الأخرون! .

إن مشوار عبد الحليم حافظ الفنى وفق ما سطره هو من كلمات ووفق إجماع المؤرخين قد بدأ فعلاً في عام ١٩٥٣ ، وإن كان نشاطه الفنى كعازف وكمطرب في الإذاعة قد بدأ قبل ذلك بأشهر قليلة . عندما قدمه صديقه الموسيقار كمال الطويل لحافظ عبد ألوهاب مراقب الموسيقى والغناء في الإذاعة في ذلك الوقت . . كمطرب بعدما نجح في تعيينه بالإذاعة من قبل كعازف على آلة الأبوا . .

وأمام لجنة الإستماع التي قلد عبد الحليم أمامها أستاذه محمد عبد الوهاب تم اعتماده كمطرب بالإذاعة في عام ١٩٥٢، ومن يومها بدأ يغني في كل أركان الإذاعة المتخصصة ، إنتظاراً للفرصة التي يحقق من خلالها أحلامه . وفى شهر أغسطس من عام ١٩٥٢ . أى بعد شهر واحد فقط من قيام الشورة . . وعلى حد قول الناقد الفنى الراحل محمد السيد شوشة ، شارك عبد الحليم ولأول مرة فى حفل عام كمطرب ، إلا أنه قد صادفه الفشل ، الأمر الذى أثر على نفسه تأثيراً كبيراً ، كما جعله يراجع ترتيب أوراقه ، ويفكر كيف يقنع الجماهير بوهبته كمطرب متميز . ومع بدايات عام ١٩٥٣ بدأ نجمه يتألق على إثر نجاحه فى الحفلات الكثيرة التى كانت تقيمها الثورة فى أعياد التحرير! ، ومما يذكره المؤرخون فى هذا السياق أن أول حفل أقيم بقاعة الإحتفالات الكبرى بأرض المعارض المواجهة لمجلس قيادة الثورة فى ٣٢ يوليو عام ١٩٥٣ ، كان بالفعل هو بداية انطلاق عبد الحليم فى سماء النجومية . . خاصة ذلك الحفل الذى جمعه بأساطين الفن من زملائه من الكبار . . خاصة أم كلثوم وعبد الوهاب .

ثم واصل نجم عبد الحليم الصعود في سماء الفن شهرا بعد الآخر . . مستغلاً في ذلك الجو الفني الذي انتشر في أجواء مصر تحت رعاية رجال الثورة . وكانت وجهته ومبادئه الفنية وفق تصوره لا بدوأن تقوم على الأغنية الوطنية والتغني بالزعيم الجديد! .

وقد أراد بذلك تقليد زملائه الكبار من الذين سبقوه إلى نفس الأهداف ، إلا أنه تفوق عليهم خاصة أداثه العاطفي الذي غزا هذه الأغنيات . . مما لفت إليه أنظار كل القائمين على الفنون إلى جانب رجال الثورة أنفسهم!

وبالتالى فقد بدأت أغانيه تذاع باستمرار من محطات الإذاعة كما أصبح مشاركاً أصيلاً في معظم الحفلات الغنائية الرسمية . وبدأ المتعهدون للحفلات الخاصة يقبلون عليه .

وكان عبد الحليم ينتهز المناسبات الوطنية للتعبير بالزيد عن حبه وولائه ليس فقط للثورة بل ولزعيمها جمال عبد الناصر . حتى صار يمثل الضلع الرابع داخل المربع الذهبى لهؤلاء الكبار الذين اتخذوا من كلماتهم فى مدح الزعيم سبيلا لتأكيد الوجود والاستمرارية! . . هذه الوطنية التى إصطبغت بالعاطفة والحنان فى صوت عبد الحليم . قد أهلته فعلاً للإنضمام مبكراً إلى مؤسسة ناصر الفنية التى بدأت تارس نشاطها بكنافة . . خاصة بعد حادث المنشية الذى وقع فى عام ١٩٥٤ .

وكان لابد من خطوة أخرى يخطوها عبد الحليم حافظ لتأكيد الولاء لرجال العهد الجديد وللزعيم عبد الناصر . فقد سعى فعلاً للقاء بعض ضباط الثورة والاقتراب من سلطانهم ، وعبد الحليم حافظ قد روى لنا في مذكراته التي نشرها الزميل منير عامر جانبًا من هذا السعى حين قال على لسان الراوى : إن ميعاداً تحدد له مع ضباط الثورة ، وكانت قد جمعت بينه وبين محى سالم الشقيق الأصغر لصلاح سالم وجمال سالم ، وكانا أنذاك من أبرز الضباط الأحرار وأعضاء مجلس قيادة الثورة ، كما التقى عبد الحليم مرات عديدة بصلاح سالم والذي حدد له موعداً مع بقية زملائه من الضباط . . وبالفعل ذهب عبد الحليم إلى مجلس قيادة الثورة في الموعد الحدد ، وهناك استقبله الدكتور عبد القادر حاتم الذي كان أنذاك ضابطاً بالحيش ، ثم قام صلاح سالم بتقديم عبد الحليم إلى جمال عبد الناصر ، وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وبقية الأعضاء . وعرف عبد الحليم في هذا التوقيت أن اللواء محمد نجيب الذي كان يرأس مجلس الثورة ، ليس هو قائدها ولا قائد هؤلاء الضباط . ولما صافح عبد الحليم جمال عبد الناصر أحس فيه شخصية جذابة ، وقد تحدث إليه وهو يودعه قائلا «إنت ابن الثورة وابن هذه الفترة . . وأنت فنان شاب ومخلص لبلدك ، كما أنني أعرف ما وقع لك في بداية طريقك الفني خاصة في حفل الإسكندرية ، إن الناس لا ترفضك ، وأنت لست فاشلاً . . ولكنك أسلوب جديد في الأداء» .





فى أى شىء يفكر عبد الوهاب!!



● المستقبل يداعب أحلام فريد .. بعدماهاجر إلى لبنان

● وهو الأخريفكر بعد طول نجاح

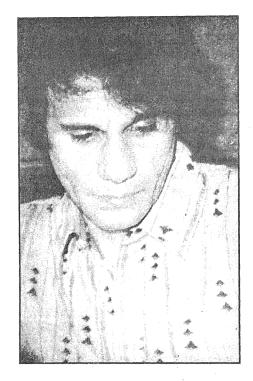

## الفصل التاسع

# مؤسسةناصرالفنية بزعامةأمكلثوم..

حدثنا التاريخ طويلاً عن ثورة يوليو وأهدافها ومبادئها وأخطائها . ولا يزال صدى ذلك الحديث أهم الشخصيات صدى ذلك الحديث أهم الشخصيات السياسية والعسكرية التى ارتبطت بتلك الثورة سواء من قريب أو من بعيد . . وما قرأناه في هذه المصادر التاريخية سواء المكتوبة أو المروية رأينا فيه إجماع - يكاد يصل إلى حد اليقين وإنعدام الخلاف فيه - على أن جمال عبد الناصر هو زعيم تنظيم الضباط الأحوار ، وبالتالى فهو زعيم هذه الثورة . ولم يكن اللواء محمد نجيب سوى واجهة محترمة يقف ورائها هؤلاء الضباط صغار السن! . كذلك استطاع جمال عبد الناصر بعدما تأكدت له كل الأمور ودانت له مقاليدها في بديه ، الانفراد بالسلطة بدءًا من عام ١٩٥٤ ، إلا من أنصار اصطفاهم لنفسه بإختيار دقيق .

ومنذ ذلك التاريخ أخذ الرجل يرتب حساباته عديد من المرات حتى استقربه المقام فوق كرسى حكم مصر ، وبالتالى أخذ ينفذ سياسات عدة قامت فى البداية على تحقيق مصلحة مصر التى أحبها وكذلك حبه لشعبها الذى وثق فيه ، وكان عبد الناصر أنذاك يحمل بداخله نوايا طيبة ، كما كان هدفه الأول والأخير هو الوصول بمصر التى تسلمها وهو شاب فى الأربعينيات من عمره ، إلى غايات خيالية كان يراها كثيراً فى أحلامه . ولكنه وللأسف لم يتمكن من تحقيقها فى الواقع !! . وقد حاول أن يقنع بقية زملاءه بالسير معه فى طريق الأحلام ، بلا جدوى . . حتى استسلم هو الآخر للفشل وبالتالى ضاعت منه هذه الأحلام . .

إن الشواهد التاريخية التى اطلعنا عليها أكدت أن هذا الرجل وبعد مرور الأيام والشهور الأولى من توليه حكم مصر ، قد أراد أن يسير وقق المبادئ الثورية التى شارك فى صياغتها ، هو وزملائه ، وذلك من أجل تحقيق شىء طيب لمصر . . ، إلا

أن الصواب قد جانبه فى أشياء كثيرة . . على الرغم من تركيزه العام على تقوية الجيش لعلاج أخطاء ما قبل الثورة . .

وما حدث لقواتنا وجيشنا فى حرب عام ١٩٤٨ ليس ببعهد عن الأذهان . . لللك . ونراه قد وفق فى تلك الخطوة إلى مدى بعيد . . حتى شعرنا بأن لدينا بالفعل جيش قوى يحترمه العالم . . الذى بات لا يتعامل إلا من منطق القوة ، ولاسباب لا نعرفها حتى هذه اللحظة ورغم ما قبل عن هذه الأسباب . . تعرض ذلك الجيش لحالة إنكسار شديدة . . وبعد أقل من عشر سنوات من أحداث عام ١٩٥٦! .

وتظل سطور التاريخ المكتوب أو المروى تنقل إلينا وإلى الأخرين إنجازات هذا الرجل سواء الصائبة أو الخاطئة في كل الميادين . . إلا ميدان واحد فقط! . هذا الميدان الذي لم يلتفت إليه غير فئة قليلة ونادرة من المؤرخين . . ذلك لأن عبد الناصر لم يكن يوليه رعايته العلانية . . وكذلك كان كل أعضائه من الجنود المجهولين على الأقل لقطاع عريض من الحيطين به ، والميدان الذي نقصده هو ميدان الفن!! . الذي كان يتبع عبد الناصر شخصيا . حيث كان يلى على كل المشتغلين به . أوامره في صيغ طيبة وكلمات مقبولة ، كانت تناسب طبيعة هؤلاء الجنود من الفنانين . حيث النفس رقيقة الحس والمشاعر المرهفة! .

وكان الهدف الاكبر الذى خطط عبد الناصر لتنفيذه كمهمة رئيسية للفن فى عهده هو الدعوة لمبادئ ثورته . . والتستر على أخطائه ، والتغنى بإنجازاته ، بل وبشخصيته هو فقط ! وكان فى مقدمة تلك الفنون التى رعاها عبد الناصر شخصياً . . فن الأغنية والألحان . إذ كان يحرص حتى وهو لا يزال عضواً فى مجلس قيادة الثورة على حضور حفلات الفنانين التى كانت تقام بمناسبة وبغير مناسبة ، وبشاركة مجموعة كبيرة من زملائه من الذين أقنعهم بذلك فى حينه .

وفى تصورنا أن جمال عبد الناصر . . وما كان يتمتع به من ذكاء فطرى قد قرر بينه وبين نفسه حتى من قبل الفوز بحكم مصر . . ضرورة الاهتمام بلا علانية وبلا أجهزة رسمية بمجالين أساسين لخدمة أهدافه . . هما الصحافة والفنون! فنراه بالنسبة للمجال الأول قد كون ما يسمى الآن بالهيئة العامة للاستعلامات . . ثم وزارة الإعلام . . أما بالبسنة للفنون فقد أنشأ العديد من الهيئات الرسمية وغير الرسمية لرعاية تلك الفنون مثل وزارة الإرشاد القومي ووزارة الثقافة .

وبالنسبة لحديث الصحافة وتطورها وأهميتها لعبد الناصر ولثورة يوليو فقد تناولها بالحديث العشرات غيرنا ، وكان من أبرزهم محمد حسنين هيكل الذي كُلف برعاية ذلك المجال بشكل رسمى . . كما كان له الفضل الأكبر في إتمام خطوة عبد الناصر في اتجاه تأميم الصحافة وتحويلها إلى مؤسسة تابعة للدولة ! .

أما عن الفن والفنون عامة ، وفن الأغنية والطرب والألحان بشكل خاص فقد كان الزعيم والرئيس ينظر إليها وإلى كل العاملين بها من منظور بعيد . . قام في الأساس على رعايته غير المباشرة لهذا الجال ، وإن اتخذ نفس الخطوات في تأميم مجالاً فنياً أخر مثل السينما والمسرح . .

لقد أمن عبد الناصر بأن فن الأغنية وما يرتبط بها من فنون أخرى ، لا يمكن إخضاعه لأى شكل من أشكال تدخل الدولة ! . وبالتالي لا يمكن إخضاعه مباشرة لسلطات المؤسسات أو سلطات الأوامر العلنية التي تستلزم إدارات وأجهزة خاصة وكذلك موظفن !

من هنا نجد أن عبد الناصر قد أولى برعابته غير الرسمية فن الأغنية . . وأيضا كل المشتغلين في ميدانها ! . حتى قيل أنه كثيراً ما كان يتدخل لصالح فنان أو لإنتاع مؤلف بكتابة أغنية لمطرب أو تلحينها إذا ما كان يحبه ! . . وقد أراد من وراء ذلك صياغة فن الأغنية وفق أهوائه الشخصية والسياسية حتى تكون وقت الأزمات طابوره الخامس الذي يرهب به كل أعدائه .

ولقد أثبتت الأيام مدى نجاح عبد الناصر وفق هذه الرؤية . . والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة . . فغى الوقت الذى انهزمنا فيه عام ١٩٥٦ ، طلع علينا من يقول «انتصرنا» ! . وكذلك نفس الشيء حين وقعت كارثة عام ١٩٦٧ فقد لعبت الأغنية دورها في استعادة صورة الزعيم أمام جماهيره وأشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل ! .

ولحظ عبد الناصر السعيد . . كان معظم الفنانين والفنانات من الذين استعان بهم لإدارة مؤسسته الغنائية والفنية ، في حاجة ماسة لمثل هذه الرعاية . . حتى يتخطوا حاجز الخوف الذى هزهم بشدة مع الأيام الأولى للثورة!. وحتى من لم يكن منهم فى حاجة إلى تلك الرعاية . فقد أصابه الحظ الطيب حين عرف بأنه من الداخلين فى زمرة الزعيم والقائد الذى بات يخيف كل من كانوا حوله . . خاصة عندما بدأت تلك الممارسات غير المشروعة وظهور أساليب الإرهاب التى اتبعها بعض رجاله الإخضاع الجميع!.

وقد وقع إختيار عبد الناصر فى البداية على ثلاثة من هؤلاء الأربعة الكبار . لكى يكونوا نواة لما كان يحلم به آنذاك . . وهم عبد الوهاب وأم كاشوم وفريد الأطرش .

وكما نعرف فقد بدأت علاقته بهم بوضع العراقيل والمصاعب فى طريق حياتهم سواء الفنية أو المعيشية . وكان يتدخل فى الوقت المناسب لحل مشاكلهم حتى يبدو أمامهم الملاك المنقذ! . الأمر الذى جعل بعضهم يلجأ إليه لحل المزيد من المشاكل ، وكانت تلك بداية السيطرة على هؤلاء وقيادتهم إلى حيث يريد! ، كما كانت فى الوقت نفسه بداية الإعلان غير الرسمى عن تكوين مؤسسة ناصر الفنية غير العلانية!! .

ونستطيع أن نؤكد في هذا السياق أن أعوام ١٩٥٤ - ١٩٥٥ وحتى بدايات عام ١٩٥٦ ، كانت بحق فترة إختبار لهؤلاء الفنانين . . بل ولجميع الفنانين بلا استثناء ، وإن كانت لهؤلاء الأربعة بالذات معاملة خاصة ، نظراً لما كانوا يتمتعون به من شهرة وما كانوا يعيشون فيه من حالة نفسية قاسية فيما عدا عبد الحليم حافظ .

ولقد خيب هؤلاء الثلاثة ظنون كل من كانوا حول عبد الناصر من رجاله الذين راهنوا عليهم وعلى مواقفهم ضد الثورة . إذا استطاعوا بسرعة أن ينخرطوا بداخل الأوضاع السياسية الجديدة . وبالتالى باتوا ينفذون ما يطلب منهم مهما كان صعباً أو غير ميسور أو حتى لا يتمشى مع انتماءاتهم السابقة ! .

هذا الناجع ، هو نفسه الذي أعطى انطباعاً قويا لدى عبد الناصر وبشكل شخصى بإمكانية قيام هؤلاء الكبار بدور عظيم لخدمة أهدافه من خلال ما يضعه من خطط سرية أو علنية . . لكى تنفذها مؤسسة الفنية . بدءًا من الدعوة لأفكاره ودعم أعماله والترويج لمبادئه ومشروعاته خارج مصر ، حتى من بعد ظهور ما عرف

باسم الناصرية . . وما كانت تحمله من المللولات الغامضة التي لم يكن يفهمها إلا من كان يدعون إليها .

ولم تكن مؤسسة ناصر الفنية وحدها قـاصـرة آنذاك على آداء الأغـانى والألحان . . بل ساندتها السينما والمسرح والفنون التشكيلية . مع أن بداية نشاطها المكثف كان يتم أيضا من خلال كلمات الأغانى ووضع الألحان .

وكان ترحيب هؤلاء الأربعة بالإسراع للإنضمام إلى هذه المؤسسة بمثابة تشجيع لغيرهم من فنانى مصر والعرب للإلتحاق بها طواعيه أو مرغمين . . كما كانت هناك عشرات المكافأت التى بدأت توزع على أعضاء هذه المؤسسة إما في صورة جوائز أو أوسمة ونياشين . . من أجل تحقيق المزيد من الجذب والتشجيع والإنتماء .

ولقد حاول جمال عبد الناصر إضفاء الصفة الرسمية على نشاط تلك المؤسسة وذلك من خلال اختيار بعض أعضائها للقيام ببعض المهام السياسية أو تولى بعض المناصب . مثلما تردد عن إختياره لأم كالثوم لكى تتولى منصب إحدى الوزارات .

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا . ولماذا وقع إختيار عبد الناصر على أم كلثوم من دون غيرها من الأربعة الكبار . من أجل أن تقوم بهذه المهام سواء الفنية أو السياسية والخطيرة وفق تصوره ؟! . ورغم أن أحداً من المؤرخين لم يحاول وضع إجابة وافية على السؤال نفسه ، فقد حاولنا أن نجتهد كثيراً للوصول إلى بعض كلمات أو عبارات توفى بهذه الإجابة .

فأم كلثوم لاشك كانت تتمتع من دون غيرها بالقدرات العديدة سواء الظاهر منها أو الباطن! . إلى جانب تاريخها الوطنى المشرف، وقد وضع عبد الناصر ورجاله أيديهم على تفاصيل ذلك التاريخ بكل ملامحه! أما عن هذه الأسباب فرما ترجع إلى تلك العلاقة الخاصة جداً بين عبد الناصر وبين أم كلثوم! . هذه العلاقة التي تولدت مع الأيام الأولى وفى ضوء الحن والمصاعب التي تعرضت لها . . أضف إلى ذلك قناعة عبد الناصر بجماهيرية أم كلثوم التي يمكن أن تسانده على الأقل فى بداية مشواره لإختراق قلوب وصدور الجماهير التي كانت ولا زالت تعيش بولائها فى اتجاه العصر الملكى ورجاله وألوان فنونه!

إن السير خطوة خطوة داخل الدائرة التي انحصرت فيها أهم أعمال أم كلثوم في الفترة من عام ١٩٥٤ وحتى وفاة عبد الناصر عام ١٩٥٠ ، سوف يبين لنا المزيد من تلك الأسباب واستكمالاً للإجابة على السؤال السابق! . .

ولأجل التنوية نود أن نشير فقط إلى إننا قد خصصنا من قبل كتابى الذى صدر منذ فترة وفيه القينا الأضواء المبهرة على خصوصية العلاقة بين أم كلثوم وبين جمال عبد الناصر . . واخترنا له عنوان «عبد الناصر وأم كلثوم – علاقة خاصة جداً» . .

ولقد عوفنا من قبل أن أم كلثوم وبذكاتها الفطرى . . قد وضعت أيديها بسهولة على زعيم الضباط والأحرار وبالتالى زعيم ثورة يوليو حتى من قبل الإعلان عن ذلك رسمياً ! . كما أن شعور أم كلثوم المبكر بهذا التوقع قد جاء فى محله ، وكذلك شعور جمال عبد الناصر الذى رأى فيها الشخص الذى كان يبحث عنه لآداء المهام التي يتصورها لصالحه ! .

وحتى نظرة عبد الناصر لفنان مثل عبد الحليم حافظ ، والذى وجد فيه روح الشباب والثورة والعهد الجديد ، لم يصرفه عن زعيمة الفن سيدة الغناء العربى أم كلثيم والتي كانت أنذاك صاحبة النفوذ والسطوة والجماهيرية العالية .

وقد يكون من الأسباب القوية الأخرى التى دفعت عبد الناصر لوضع أم كلثوم على رأس مؤسسته الفنية . . نفس الظروف السياسية المعاكسة التى بدأ فى مواجهتها مبكرا سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي .

لقد كانت أصعب الفترات السياسية داخليا والتي واجهها عبد الناصر من بعد توليه حكم مصر . . هذه المواجهة العنيفة مع الأخوان المسلمين . . ما عرضه لحادث اغتيال في ميدان المنشية في أكتوبر عام ١٩٥٤ . . وهو الحادث الذي ما يزال لم يحسم بعد بين غالبية المؤرخين . فمنهم من يعتقد أنه كان تمثيلية أدارها عبد الناصر ورجاله بإقتدار للتخلص من الأخوان ومن اللواء محمد نجيب في نفس الوقت وفريق آخر يقول إنها واقعة حقيقية وقد أصابها الفشل! .

وكما يقول المثل العربي . . «فإن مصائب قوم عند قوم فوائد» ؛ حيث كان ذلك الحادث هو الفرصة الحقيقية لأم كلثوم لأداء دورها الذي أحست به من نظرات عبد الناصر ومن توجيبهاته غير المعلنة ! . ولذلك كانت من أول المبادرين للتعبير عن فرحتها لنجاة الزعيم ، هذه الفرحة التي ترجمتها إلى كلمات أخذت تشدو بها طويلاً ، وأخذ الناس من ورائها يتغنون بها بالليل والنهار! .

وما يقال في هذا السياق أن كوكب الشرق أم كلثوم وفور علمها بهذا الحادث. . . وبعد الإعلان عن نجاة عبد الناصر . . اتصلت بالشاعر بيرم التونسي الذي كان هو الآخر ينتظر مثل هذه الفرصة للتعبير عن ولائه للنظام وللرجل الجديد . . بعدما اتهموه ظلماً بأنه شاعر العهد الملكي ! ، واستجاب بيرم بمشاعره وبكلمات أشعاره فكتب لأم كلثوم أول أغنية وطنية يذكر فيها اسم عبد الناصر صراحة وجاء في مطلعها :

## يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا الوطنية

ثم عهدت بالقصيدة إلى ماحنها المفضل آنذاك رياض السنباطى . . وكانت تلك بحق بداية تمجيد الحاكم في فنوننا الغنائية منذ مطلع العصر الحديث ، وقد استمر ذلك التقليد فترة طويلة حتى الأيام الأولى من حكم الرئيس مبارك .

ولعلنا نتصور أن أهمية هذه الأغنية ترجع في الأساس إلى أنها كانت دعوة شبه رسمية لكل الفنانين بضرورة الاحتفاء بالزعيم الجديد إسماً صريحاً من دون تلميح . . ثم التغني بأعماله وبإنجازاته .

وبحق أيضا فقد لعبت هذه الأغنيات دورها البارز في تأكيد صورة عبد الناصر في نفوس الناس إلى جانب وسائل أخرى كثيرة تأرجحت ما بين الترغيب والترهيب! ، كما كانت أم كلثوم في الوقت نفسه بوق الإعلام شديد التأثير لنشر كل أفكاره ومشروعاته وطموحاته!.

ومن بعد قصيدة الاجمال يا مثال الوطنية" تدفق نهر الأغنيات الوطنية سواء التى سجلتها أم كلثوم أو غيرها من هؤلاء الأربعة . . وكان من أهم ما شدت به كوكب الشرق داخل هذا النهر الوطنى أغنيات «والله زمان يا سلاحي» - «طوف وشوف» وغيرها من هذه النوعية من الأغنيات .

إلى جانب ذلك لم تغفل أم كلثوم الجانب النفسى والإنساني في حياتها تجاه عبد الناصر . . وقد بدى بذلك بوضوح حتى في أغنياتها العاطفية التي كانت تفضل إذاعتها من خلال حفلاتها عقب إلقاء خطاب سيادة الرئيس بالإذاعة! .

بل وتجلى الجانب الإنساني في حياة أم كلثوم تجاه عبد الناصر في أكثر من مناسبة . . وكان على رأس ذلك ما سبق ونوهنا عنه بخصوص استقبالها له ولزملائه في قيلتها سواء من قبل الثورة أو من بعدها!.

والموقف الثانى والأكثر تأثيراً فى حياة عبد الناصر . عندما أحاطت أسرته برعايتها وقت حدوث العدوان الثلاثى على مصر فى عام ١٩٥٦ . . وقد قيل فى هذا الشأن كلام كثير . . فقد قيل . . أن عبد الناصر قد اختار أحد قصور حى الزمالك الهادئ لكى تقيم فيه أسرته وأولاده وقت العدوان ، وحتى لا يكونوا عرضة لأى خطر! ، وتصادف أن يكون ذلك القصر قريب أو ملاصق أو أمام أو خلف فيلا أم كلئهم! .

وقد ظلت أمدرة الزعيم وتحت رعاية أم كلثوم شخصياً حتى انتهاء أيام العدوان وعودتهم إلى منشية البكرى مرة أخرى ، ومن ذلك اليوم ظلت أم كلثوم على علاقة أمدية خاصة بالزعيم وبزوجته وبأولاده حتى أيام وسنوات طويلة إمتدت إلى ما بعد موت عبد الناصر نفسه .

ولم يتوقف الأمر بالنسبة لأم كلثرم وعلاقتها بعبد الناصر عند هذا الحد بل خرج عن نطاق الخصوصية إلى نطاق الخدمة والعمل على رعايته شخصياً وعلى الملأ! .

ففى فترة حرب عام ١٩٥٦ نفسها . . بذلت أم كلثوم جهداً فنياً جباراً للوقوف إلى جانب جمال عبد الناصر الذى كانت تهاجمه قوات عسكرية لثلاث دول هى إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ! . . هذا الجهد الفنى كان لابد منه لوقوف الشعب بجواره فى أول ما مر به من محن صعبة واختبارات قاسية ! . .

ولأهمية ما قامت به أم كلثوم أنذاك فقد تعمدت أن تذكره فى أوراقها الخاصة . . وما قالته فى هذا السياق : . . «فى عام ١٩٥٦ كانت صفارات الإنذار تطلق منذرة بالغارة ، أخرج إلى الشرفة حين يجب أن أختبيع ، وأبحث عن الطائرات في سماء القاهرة وأتمنى لو تطولها يدى . وأراقب بفرحة طفولية مدافعنا وهي تحاصرها وتجبرها على الفرار أو الإختفاء في أعلى طبقات الفضاء . . فرحة يلهث لها صدرى ، وأنا أردد دعاء النصر . .» . .

ثم عادت تقول في موضع آخر: «لقد طلبت في عام ١٩٥٦ من الموسيقار كمال الطويل أن يلحن لي نشيد «والله زمان يا سلاحي» ، ولما انتهى من تلحينه ، بدأنا الإتصال بالموسيقيين ليذهبوا إلى الإذاعة في الشريفين لتسجيل ذلك النشيد ، لكن أكثرهم رفض الذهاب إلى هناك ، لأن إذاعة إسرائيل كانت تهدد بضربها بعدما أصابت إذاعة أبر زعبل ، وقلت لهم إننا لو لم نسجل النشيد في القاهرة فسوف أسجله في بنها أو أسيوط ، وطلبت ستديو مصر واتفقنا على تسجيله هناك» .

ولسوف نعرف من بقية ما تذكره أم كلثوم . . أنها لم تكن وحدها المهمومة بتنفيذ هذه المهمة ، بل كان عبد الناصر يشاركها هذا الهم ، بدليل أنه سمح لأم كلثوم بأن تستخدم سيارته الخاصة في المرور أثناء الحظر المروري بسبب حظر التجول وسبب غارات العدو! .

وما قالته أم كلشوم عن ذلك: «الدنيا ليل وظلام، ولكن لا خوف، بل بثقة وإمان وحماسة تبدد كل ما تردد.. أرسل إلى الزعيم عبد الناصر سيارته الخاصة، وكان يقودها سائقه الخاص .. هذا جواز مرور أكيد المفعول ، لأن المرور كان منوعاً، وكان معمى في السيارة المهندس محمد الدسوقي ابن شقيقتي ، وكمال الطويل والسائق لا يريد أن يتوقف فهو سائق الزعيم .. كيف يستوقفه الجنود ؟! على أنه كان يضطر للوقوف حين أقول له من داخل السيارة قف ، ولا يكاد يقول من هو حتى ترتفع أيدى الجنود له بالتحية ويفتح له الطريق .. وسجلنا النشيد الذي بقي ليسجل للأجيال .. وأصبح من بعدها نشيد المعركة العربية على كل أرض عربية .. والنشيد الوطني لمصر .. ».

وكان لهذا النشيد كما يقول العديد من النقاد تأثير السحر على الجماهير التى أعلنت تأييدها للزعيم في ورطته مع هذه الدول الكبرى ، حتى تجرأ عبد الناصر وكل من كانوا حوله على تحويل الهزيمة إلى نصر مبين ، وقد صدق ذلك كل الناس . . إلا أن الحقيقة لا تموت أبداً . . إذ جاء اليوم الذى عرفنا فيه حقيقة هذا الانتصار الذى لم يخرج عن نطاق الحناجر وكلمات الأغاني ! .

وظلت أم كلثوم تسير وفق هذا المنهاج لسنوات طويلة . . حتى أخذت تبارك بكلمات أغنياتها كل ما يقوم به عبد الناصر من أنشطة سياسية أو اقتصادية في الداخل أو في الخارج . . حتى بات الناس لا يعرفون تأثير ذلك الحدث أو ذاك إلا من خلال حنجرة أم كلثوم ! .

ولم تكن هذه الفنانة العظيمة تسأل نفسها هل ما يقوم به زعيمها صحيح أم خطأ! . . حتى تورطت معه في تحمل مسئولية هزيمة عام ١٩٦٧ وفق إجماع المؤرخين . . لأنها كانت من المشاركين في التستر على أخطاء ذلك الزعيم التي كشفتها هذه الهزيمة الخطيرة .

وحين عرف الجميع بهذه المصيبة الثقيلة التى لم تتمكن وسائل إعلام عبد الناصر ولا حتى مؤسسته الغنائية والفنية من أن تخيفها أو تخفى أثارها . . وبعد أن قرر الزعيم المجروح التراجع عما أعلنه بشأن إعتزاله الحكم والرئاسة والزعامة . . كان لابد من إعادة التخطيط الجيد لأدوار المؤسسات على الأقل التى كانت تتعامل مع الجماهير ، وقد نشط عبد الناصر ومن تبقى معه من الرجال لإنعاش دور هذه المؤسسات من جديد . . وكان على رأسها بطبيعة الحال مؤسسته الفنية الغنائية التي برز دورها الخطير وأهميتها في هذه الظروف الحالكة !

وجرت الاجتماعات سرية وعلنية بشأن تفصيل دور جديد لهذه المؤسسة وتنشيط كل العاملين بها . وكان على أم كلثوم بصفتها الرئيس غير الرسمى أن تبادر بنفسها إزاء ذلك . . وعلى الفور أعدت أم كلثوم عدتها لإستعادة الثقة الفقودة في كل شيء في مصر من بعد الهزيمة . فطلبت من الشعراء ومن الملحنين كتابة عشرات الأغاني الوطنية التي تساهم حتى في إنعاش ذهن وقلب الزعيم بعد هذه اللطمة الشديدة .

وبالفعل تبارى هؤلاء الشعراء لإرضاء أم كلثوم وخوفاً من الزعيم في كتابة مثل هذه الأغنيات حتى إمتارت خريطة الإذاعة بالعشرات منها . . وقد كانت تذاع بين الحين والحين . كما صدرت الأوامر لأم كلثوم بالتخفيف من نغمة الأغاني العاطفية التي توجع القلوب . وضرورة التمسك بالكلمات العاطفية الخفيفة !!

ولم تقتصر جهود أم كلثوم آنذاك على الغناء فى الداخل لإعادة روح الثقة إلى كل الجماهير . . بل وسعت كذلك من وراء من نشاطها فى هذا الاتجاء للقيام برحالات فنية مكوكية إلى العديد من الدول العربية والأوروبية وعلى رأسها مدينة باريس . ولم يكن الهدف محصورًا آنذاك في التغنى بالماضى والحاضر ، فقط ، بل كان هدفه هو جمع الأموال لإزالة آثار العدوان وفق ما أُعلن في حينه . . بالتالي إمداد الخزينة الخاوية بالأموال لشراء السلاح والقمح والاستعداد للمعركة الجديدة . !

ونظراً لأهمية ما قامت به أم كلثوم في هذا السياق . . فإننا نجدها لم تترك أية فرصة إلا وعبرت من خلالها عما قامت به في كلمات نعيد نشرها هنا . . مما قالته في هذا الشأن : في عام ١٩٦٧ وقعت النكسة ، عدت من موسكو بلا غناء وأقمت في بدروم البيت في غرفة حداد مظلمة لمدة أسبوعين !! .

ونلاحظ هنا أنها كانت تقلد عبد الناصر . . الذى قرر الإنسحاب من الحياة ، واختار العزلة . . لولا التمثيلية الهزلية التى ابتدعوها أنذاك . . لإجباره على التراجع عن قرار الإعتزال .

# وقالت آم كلثوم أيضاً:

«لا أريد أن أتحدث ، ولا أريد أن أرى مخلوقاً . . واختمرت في ذهني أفكار نفذتها فيما بعد . . وسألت نفسي ، ماذا أقلم لوطني الجريح ؟! . . ماذا يكن أن أن اغتلى لأمسح دمعة ، لأضمد جراح ، لأضع ابتسامة فوق شفاه ابن الشهيد . وخرجت بخطة عمل . . أن أغني في كل مكان وأجمع نقوداً للمعركة وأجمع دهباً للمعركة ، وأجمع حماساً للمعركة ، فالمعركة الليموكة الأيام الستة السوداء ، إنها مستمرة ، وما كان منها إلا فصل واحد . . والفصول الباقية أتية . . غنيت في دمنهور وجمعت ٢٧٣ ألف حنيه وفنيت في النصورة وجمعت ٢٧٣ ألف حنيه في الإسكندرية ١٠٠ ألف جنيه . عدا السبائك الذهبية التي كنت أجمعها من فوق أذرع وصدور النساء ، بل من آذانهن ، بل وخلاخيل الأرجل . واجتزت الحدود . . غنيت في باريس على مسرح الأولمبيا . . فقد غنيت أغنية «أعطني حربتي» بإنفعال لا أتصورني بلغته أو سوف أبلغه بعد ذلك . وغنيت في المغرب والسودان وتونس ولبنان ، غنيت في ليبييا والكويت ، وأودعت كل هذه الأموال للمجهود الحربي للمعركة ، وأضفت إليه كل ما أملكه من مجوهرات . . كل هذه الحصيلة زادت على مليون جنيه ، كانت بالضبط مليونا ومائتي ألف جنيه» .

وحتى بعد أحداث عام ١٩٦٧ . . ظلت أم كلثوم تبرهن لعبد الناصر على أنها معه . . تقف بجواره بكل ما تملك من صوت ومن أموال . . حتى وفاته المنية في عام ١٩٧٠ . . ولغرابة ما فى علاقة أم كلثوم بعبد الناصر . . فإنها لم تكن بالقاهرة وقت وفاته . . إذ كانت فى موسكو فى رحلة فنية لم تتمكن من إكمالها . . تماماً مثلما حدث لها فى نفس المدينة وقت وقوع نكسة عام ١٩٦٧ ، حيث لم تتمكن آنذاك من تنفيذ برنامجها الفنى فى الاتحاد السوفيتي ! .

ولا شك أنه من بعد رحيل الزعيم ، وفى ضوء هذه الأحداث . . وفى ضوء التغيرات السياسية التى أعقبت ذلك الرحيل . . إنفك عقد مؤسسة ناصر الفنية ، وأخذ الرئيس الجديد أنور السادات يوصى زوجته بالبحث عن البديل الذى يناسب طموحات العهد الجديد ، وقد كان !! . ولن يريد المزيد من المعرفة فى هذا السياق عليه بالرجوع لكتابنا «سيدتان من مصر» . .

#### ate ate ate

وإزاء هذا النشاط الذى أبدته أم كلثوم كرئيسة لهذه المؤسسة الفنية كان لابد على أعضاء الآخرين من زملائها من هؤلاء العمالقة أن يحذو حذوها ويساهموا على قدر إمكانيتهم في نشاطها من أجل عيون الزعيم وفق ما خططه وسبق أن ألفينا عليه الأضواء المبهرة.

والحق يقال . . فإن كل من عبد الوهاب وفريد وعبد الحليم كانوا على قدر كبير من المسئولية عندما شاركوا بحماس في أحداث ما بعد الثورة . . بدءًا من عام ١٩٥٤ وحتى وفاة الزعيم . . وإن كان عبد الحليم حافظ في تصورنا يحتل المرتبة الثانية من حيث إجادة دوره الفنى داخل هذه المؤسسة عن زميليه عبد الوهاب وفريد الأطرش! ، وقد يكون لعنصر الزمن دخله الكبير في إظهار ذلك الفارق ، أضف إلى ذلك إحساس عبد الحليم حافظ بأن للثورة وللوضع السياسي الجديد أفضال كثيرة عليه . . وبالتالي أراد أن يرد بعض من هذه الأفضال!

لكننا ومع ذلك نقول إن هؤلاء الشلاثة قد برعوا في تنفيذ أدوارهم الفنية التي كلفوا بها . . إذ أخذتهم الحماسة والشعور الوطني ودفعتهم دفعاً للوقوف مع الزعيم سواء في مشاكله أو في إنجازاته ! ، ولقد تجلى ذلك في عشرات الأغنيات التي قدموها في هذه الفترة والفترات الأخرى .

وكانت من أشهر أعمال محمد عبد الوهاب الوطنية - التي ساهم بها في تدعيم الزعيم وتأكيداً مكانته داخلياً وخارجياً ، على الرغم من أنه لم يصرح بإسم عبد الناصر في أغانيه إلا قليلاً – هي أغنية «تسلم يا غالى» وهي من تأليف الشاعر عبد المنعم السباعي ، ثم الأوبريت الغنائي الذي لحنه وشارك في آدائه عبد الوهاب . ومجموعة من كبار الفنانين والذي أذيع تحت اسم «وطني الأكبر» .

وكُلْكُ كانت مساهمات الفنان فريد الأطرش الذي حاول جاهداً من خلال أعماله الوطنية أن يكون على مستوى زملائه الآخرين . وحتى لا يحسب على أنه ضد الثورة ، وضد ما واجهه زعيمها من مشاكل ! ، وكان في مسلكه الفني مثل عبد الوهاب الذي أغفل ذكر الزعيم في كلمات أغنياته . . لذلك كان غناؤه للعروبة وللوطنية من دون الأشخاص .

ويشير الناقد الفنى الراحل عبد الفتاح البارودى أنه كانت لفريد الأطرش فيما يخص وطنياته . . وقد ساهم بأعماله الفنية في التعامل مع الثورة ورجالها . . وقد ساهم بأعماله الفنية في إيقاظ حماس الجماهير التي أصيبت بدوار شديد من جراء أحداث حرب عام ١٩٥٦ ! . . وكان بما قدمه فريد في هذه المناسبة على سبيل المثال أغنية المشهورة «حبيب حياتنا كلنا» . «اليوم يوم الشجعان» – إلى جانب أغنيته المشهورة «حبيب حياتنا كلنا» .

ورغم ما قدمه كل من عبد الوهاب وفريد في مجال الأغنية الوطنية .. إلا أن هذا الجهد لم يلاق الإقبال المنتظر من جانب عبد الناصر أو رجاله . . مشلما استقبلوا أعمال أم كاثوم وعبد الحليم حافظ! ، الأمر الذى عرضهما للعديد من المصاعب والعراقيل . ، ما ساهم في ابتعادهما لبعض الوقت عن ساحة الغناء ، خاصة بالنسبة للمشاركة في الحفلات العامة والإذاعة . . وبناء على ذلك إضطر محمد عبد الوهاب إلى التفرغ للألحان ، وقد صادف ذلك هوى في نفسه إذ لم يعد يناسبه وفق تصوره أن يقف على المسرح ليغني سواء للزعيم أو للناس ، وبات من لحظتها يفكر في تطوير نفسه متفرغاً للموسيقي والألحان ، إلا قي بعض المناسبات الوطنية التي كان يضطر من أجلها أن يغني بصوته أغنيات قدية!!

وكذلك فعلوا نفس الشيء مع فريد الأطرش الذي اضطرته هذه الظروف للإقامة شبه الدائمة في بيروت! . وقد واجه ضغوطاً شديدة من قبل القائمين على تنظيم الحفلات الإذاعية العامة . . حيث كانوا يفضلون عليه عبد الحليم حافظ! .

والغريب أن جمال عبد الناصر رغم مشاغله السياسية وأحزانه وسوء صحته لم يكن ببعيد عما كان يحدث . . فنراه يلاحظ بالفعل مدى ما تعرض له فريد الأطرش من مشاكل ومن مصاعب . . ما جعله يتدخل في الوقت المناسب لإعادة الروح المفقودة لفريد الأطرش وبالتالى رد كيانه ومكانته على الأقل أمام زملائه من المنبقة المنافسين! . . فأصدر أوامره كما سبق وذكرنا بمنحه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى . . متساويا في ذلك مع كل من عبد الوهاب وأم كلثوم! .

ومع مرور الأيام والشهور والسنوات من عمر الثورة .. وانشغال كل الفنانين بحياتهم الخاصة والعامة والفنية فيما عدا أم كلثوم وعبد الحليم .. نظراً لموقفهما من الثورة ومن زعيمها حتى يوم رحيله ، فقد اتضع أن عبد الوهاب وفريد الأطرش وفق ما كانا يلاقونه من صعاب ومشاكل قد ركزا جهودهما الفنية في تأكيد النجومية والشهرة سواء في مجال الألحان أو في مجال الفن السينمائي . حتى أن هزيمة عام معروف مسبقاً !! . إذ وقعت أحداثها وثلاثة أضلاع مؤسسة ناصر الفنية خارج مصر . . فأم كلثوم كانت تغنى في موسكو ، وعبد الوهاب وفريد كانا يقيمان شبه معروف مدائمة في بيروت! . وكأنما كانت إسرائيل تريد أن تبلغ عبد الناصر رسالة شفهية تقول كلماتها . . (ققد هزمناك وأنت الآن وحدك . . وقد تخلى عنك رجالك سواء في الجيش أو في شارع الفن» . .!! .

### \*\*\*

وما يروى فى هذا السياق أن فريد الأطرش كان ينوى الرجوع إلى مصر والإقامة بها مرة أخرى بعدما تصالح مع نفسه ومع رجال العهد الجديد . . لولا أن بدأت العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على المطارات فى مصر وسوريا ، وكذلك كان محمد عبد الوهاب! .

وعلى حد قول محمود لطفى المستشار القانونى لجمعية المؤلفين والملحنين وصديق فريد الأطرش الذى عاصره أنذاك . فإن فريد ورغم هذه المحنة السياسية والعسكرية ، ورغم آلامه النفسية . . فقد أراد أن يساهم بفنه فى هذه المصيبة فاستدعى مؤلف الأغانى (عبد الجليل وهبه» وطلب منه أن يكتب له كلمات أغنية تناسب هذا الظرف الوطنى . . وبالفعل انتهى خلال أيام من تأليف نشيد «شعبنا يوم الفدا» . وبعد تسجيله أرسله إلى القاهرة الإذاعته من هناك .

ويؤكد الناقد الراحل عبد الفتاح البارودي أن فريد الأطرش قد ساهم في هذه المصيبة بالعديد من الأغنيات . وكان من أهمها أغنية بعنوان «إحنا قوة» . . وقد سجلها وهو يعيش أيضا في بيروت . . ثم أرسلها إلى كل الإذاعات العربية للمشاركة في التخفيف من وقع هذه الهزيمة على الناس في الشارع! .

وخلال الفترة نفسها وما تلاها من فترات دخل فريد الأطرش في دوامة المرض الذي هاجمه في قلبه . . مما جعله يسافر كثيراً إلى دول أوروبا وأمريكا طلباً للعلاج .

\*\*\*

وأخيراً يقف عبد الحليم حافظ بكلمات أغنياته وبصوته العاطفي تحت مظلة الثورة ، وبالتالي فقد أصبح المنافس الخطير - بما كان يغنيه من كلمات ذكر فيها الزعيم وإنجازاته - لأم كلثوم التي تخوفت منه على منصبها داخل مؤسسة ناصر الفنية!.

ولقد ظل عبد الحليم حافظ يغنى للثورة ولزعيمها منذ مطلع عام ١٩٥٨ وحتى يوم رحيله . . وكان من أشهر ما غناه في هذا السياق أغنية «إحنا الشعب» . . ومن بعد نجاحها وانتشارها على أفواه الجماهير . . تدفق سيل الأغنيات الوطنية على شفاه عبد الحليم حافظ ، وقد كون هو وزميليه . . صلاح چاهين وكمال الطويل ثالوثاً فنياً أقلق مضاجع أم كلثوم . . رغم أنهم كانوا يعملون تحت رئاستها !! .

ولم يتوقف جهد ذلك الفنان الذى إرتبط بالثورة وبإنجازات زعيمها عند حد المشاركة في الحفلات بأغانيه الوطنية . . بل وحاول تقليد أم كلثوم في مد نشاطه خارج شارع الفن . . وذلك بخلاف ما كان من عبد الوهاب وفريد الأطرش اللذين تفرغا فعلا لأعمالهما الفنية بعيداً عن السياسة وعن رجالها .

ففي عام ١٩٥٨ أرسلته حكومة الثورة مع زميله الملحن كمال الطويل ممثلاً لمصر في مؤتر "نزع السلاح الدولي" وذلك لشرح وجهة نظر مصر في هذا الشأن أمام وفود العالم". وطوال سنوات ما قبل هزيمة يونيو عام ١٩٦٧ . . ظل عبد الحليم حافظ يتغنى بأمجاد عبد الناصر . . وإنجازاته في الصناعة والزراعة . . . وأغنيته المشهورة عن «السد العالي" خير دليل على ذلك ، في الوقت الذي بدأ فيه مشوارا آخر لتأكيد موجبته الفنية في عالم السينما وذلك وبماركة رجال الثورة أيضا . إلا أنه وبدءاً من عام ١٩٦٧ دخل عبد الحليم حافظ في دوامة المرض والنزيف الحاد الذي قلل من نشاطه الفني على الأقل في جانبه الوطني ، حتى أنه عندما وقعت الهزية . . لم يتمكن من المشاركة في إزاحة أثارها ، مثلما فعلت أم كلثوم التي تحملت وحدها . .

كل المسئولية أمام الزعيم . بل ووفقاً لرؤية معظم المؤرخين . . فقد كانت هذه الهزيمة من الأسباب المباشرة لزيادة إصابة عبد الحليم بالنزيف الدموى الحاد ! .

ورغم ذلك فقد حاول جهد إمكانياته الصحية المتدهورة أن يشارك في بعث الروح العامة المفقودة بين الناس فغنى أغنيته المشهورة . «أحلف بسماها وترابها» . . ثم أغنيته «يا أهلا بالمعارك» والتي قيل أن عبد الناصر طلب شخصياً إذاعتها وقت حدوث العمليات العسكرية ! .

### \*\*\*

ومع سخونة الأحداث . . وتكرار الإنكسارات الشديدة التي تعرض لها عبد الناصر . . بات مقتنعا إلى حد اليقين بفشل مهمة هذه المؤسسة التي أنشاءها وفق رؤيته الخاصة . . وقد أراد أن يتخلص من أعضائها كما تخلص من بعض أعضاء مؤسسته العسكرية والأمنية . وذلك بإحلال غيرهم من الفنانين . إلا أن العمر لم يسعفه لتحقيق تلك الخطوة . . حيث أخذت الأمراض تلاحقه وتحد من قدرته حتى جاء عام ١٩٧٠ . . وهو العام الذي شهد العديد من الأحداث السياسية داخلياً وخارجياً . . الأمر الذي زاد من آلام عبد الناصر . . والتي لم تتوقف إلا في يوم ٢٨ سبتمبر عام ١٩٧٠ عندما تم الإعلان عن وفاته !

ومن بعد الوفاة أخذ المؤرخون يتبارون في إظهار مساوئ تلك المؤسسة الفنية وما ارتكبته من أخطاء في حق عبد الناصر وفي حق الشعب أيضا .

وما يروى فى هذا السياق ما ذكره فتحى رضوان الذى تولى وزارة الإرشاد القومى قبل عام ١٩٦٧ . . عندما قال فى مذكراته الخاصة التى صدرت تحت عنوان «عبد الناص وأنا» :

«كان الرئيس عبد الناصر قد قال لى فى مناسبة سابقة إنه يسهر مع الإذاعة حتى نهاية برامجها . . مع أم كلثوم ومع حفلات أضواء المدينة . ثم توقف قليلاً وقال : أنا عارف إن فتحى رضوان غير راض عن طول حفلات أم كلثوم ، واستمرارها إلى أربعة صباحاً ، وكثرة ترديد المقطع الواحد عشرين مرة أو أكثر ! . والصياح والصراخ والوقوف على المقاعد . . وقد عجبت حقيقة كيف عرف عبد الناصر هذا الرأى ، فقد حاولت أن أتذكر متى سمع منى هذا الكلام . . فلم أستطع ذلك . . لكنه ضحك بطريقته وقال – «أى عبد الناصر» – في ليلة أقمنا

حفلة غنائية لأم كلثوم في نادى الضباط إحتفالاً بالملك حسين ، ولما خرجنا نوصله ، وكنت أنت رئيس الوفد المرافق له ، كان منظر الضباط ساعة الإنصراف و عدد قليل منهم نائم فعلاً على مقعده ، لا يرضى أحداً ، وكانت عيون الملك حسين حمراء . . كما كان يتمايل من شدة التعب .

وفى اليوم التالى بدأ الحديث تعليقا على هذه الليلة ، فسمعتك تتكلم مع أحد على مقربة منى ووصل إلى سمعى هذا الرأى . . أنا معك ، ولكن محاولة تغيير ذلك أصبح بثابة الوقوف فى وجه التيار ، فقلت : إننا واقفون ضد التيار فعلاً : الست تقيم السد العالى ؟! فقال عبد الناصر : السد العالى معلهش ، ولكن يأتى على الناس وقت لا يطيقون فيه أنفسهم . . دع لهم وقتاً يفروجون فيه عن أنفسهم ، فقلت ولكن العمل الفنى فى كل مكان وسيلة معنوية للناس يزودهم بجرعة منعشة ومنشطة ومبهجة ، يخرجون بعدها أكثر إقبالاً على الحياة . ولكن حفلات الطرب عندنا عملية تعذيب . . ينام الناس فى اليوم التالى إلى الظهر ويستيقظون يشكون من الصداع ووجوهم ، وشهيتهم مسدودة ومزاجهم عكراً !

فقاطعنى عبد الناصر قائلاً: أنا معك ، ولكن الناس ينسون أنفسهم ويعتبرون هذه الحفلة عيدا شهرياً . وفي جميع الأعياد يسهر الناس إلى الصباح ويكونون في اليوم التالى بالصورة التي تظنها . . ثم توقف عبد الناصر فجأة وقال محذراً : بس أوعى تغضب أم كلثوم فقلت : لا سبيل لإغضابها . . فضحك . . هذا حق» .(١)



<sup>(</sup>١) عبد الناصر وأنا . فتحى رضوان .

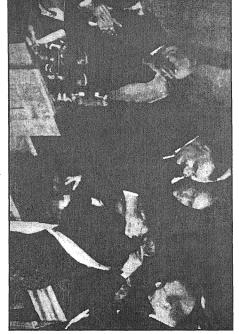

● وجاء وقت التكريم.. عبد الناصريقلد أم كلثوم الوسام وعبد الوهاب يساعدها

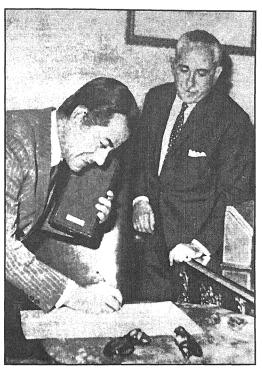

● فريد الأطرش في قصر القبة .. لتقديم الشكر على الوسام

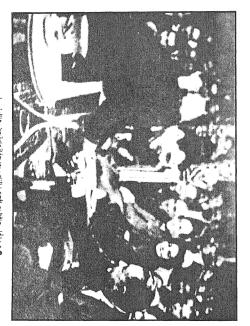

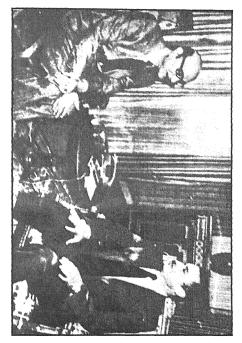

### الفصل العاشر

# الوداع الأخير.. وساعات ما قبل الرحيل..

إن لدينا إيان يصل إلى حد اليقين ، أن الإنسان مهما طال عمره أو قصر . . فإنه يعيش يبن لحظتين ، لحظة الميلاد ، ولحظة الموت . . أما ما بينهما فهو كتاب تُسطر فيه الأعمال ، بحلوها ومرها ! ، ومن بعد الرحيل يغلق ذلك الكتاب ولا يتم فتحه

مرة أخرى إلا حبن موعد . . لا يعلمه إلا الله .

وهكذا كان حال هؤلاء الأربعة الذين عاشوا حياتهم بين هاتين اللحظتين . . وقد ذاقوا كل ألوان الحياة . . الفقر والمرض والجاه والسلطان والشهرة . . وأخيراً لحظات الوداع . . ثم الرحيل ! ؛ وكان نصيبهم ما بين هاتين اللحظتين يتفاوت ما بين النصر والهزيمة ، وبين الفقر والغنى ، وكذلك بين الطول والقصر ، كل حسب العمر الذي ولد به ! ، وكتب عليه من قبل أن يولد .

هذه اللحظات التى نشير إليها هنا . . إنما تحسب فى عمر الإنسان بالدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين ، ولكل من هذه الأزمنة أحداث لا نكتشف تفاصيلها إلا حين وقوعها . . وبعضها يشد صاحبها إلى الوراء . . وفى وقت آخر إلى الأمام ! . . ومن يقرأ بعناية ما سبق وسطرناه عن حياة هؤلاء الكبار ، ثم يكمل هذه القراءة بالإطلاع تفصيلاً على قصص وسير حياتهم سوف يضع يديه بسهولة على تلك الحكمة الكبرى والتى وضعت من أجلهم ومن أجل غيرهم من البشر! .

#### \*\*\*

ولقد استطاع كل من عبد الوهاب وفريد وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ العيش داخل دائرة الضوء لفترات طويلة ، ولم يكن ذلك بالأمر الهين ، إذ أحد منهم ذلك جهداً كبيراً . . هذا الجهد كلفهم سعادتهم التي لم يجدوها إلا في نجاح أغنية أو فيلم ، أو في كلمات معجب من الجماهير أو آهة وجع قلب في إحدى الحفلات! . وفى غمار تلك المنافسات الشرسة التى واجهوها سواء مع بعضهم البعض، ا أو مع الآخرين ، زاد الإجهاد ، وزادت الأحمال وزادت المشاكل . . مما كان له أكبر الأثر السيم على صحتهم . .

أضف إلى ذلك تعاملهم غير السوى مع أنفسهم فيما يتعلق بإقبالهم على حياة الليل بحكم عملهم ، أو بإقبالهم على حياة اللهو التي كانت جزء أساسياً من برنامجهم اليومي القائم على الهروب من الإجهاد ؛ إلى إجهاد آخر أكثر صعوبة!.

ورغم ما كانوا يمرون به من مشاكل نفسية وعصبية أيضا ، فقد كانوا يجتهدون في إخفاء تلك المشاكل عن عيون أحبائهم من المستعمين أو المشاهدين . وأيضا حتى لا يتم إستغلال ذلك الضعف في ميدان المنافسات الشرسة مع زملائهم .

ولو عدنا إلى بداية نشأتهم نجد أن البيئة المتواضعة التى عاشوا بها لسنوات طويلة في طفولتهم كان لها دخل كبير في تأكيد ما عانوه من مشاكل صحية في شيخوختهم . . وكانت تلك هي البداية الحقيقية التي سطرت كلمات الوداع في حياتهم ! . . على الرغم من أن معظهم قد أخفي ما كان يعانيه من أزمات صحية واجهته في طفولته وصباه ، إلا أنها ظهرت بوضوح مع كلمات الرثاء وكلمات التأبين التي تولى كتابتها نيابة عنهم الأهل والأقارب والأصدقاء ! .

وما نود أن نشير إليه في هذا السياق . . أن الدافع الرئيسي وراء تمسكي بأن يكون حديث الوداع . . هو حديث الختام . . فوق هذه الأوراق هو استكمال حياة هؤلاء العمالقة الكبار الذين صحبناهم منذ الميلاد ، ثم مراحل التلقى والتألق والشهرة والنجومية ، وبذلك نكون قد وضعنا أيدينا وأيدى التاريخ على مشوار هؤلاء . . من دون أية إغفال لأى جانب من جوانب حياتهم سواء الخاصة أو العامة . . حتى المحظات الأخيرة من هذه الحياة . ! . عندما باتوا في ذمة التاريخ الذي سوف يقول كلمته دوماً وبصراحة وبلا مجاملات ! .

#### \*\*\*

وأقولها صراحة . . لقد وجدت صعوبة بالغة فى التعامل مع الأيام الأخيرة فى حياة هؤلاء الأربعة ، وذلك من واقع الألفة التى أحسست بها ونشأت بينى وبينهم على مدى هذه الفصول التسعة ! .

ولذلك كانت الكتابة عن هذه الأيام التى شهدت ساعات ولحظات حياتهم الأخيرة مؤلة بحق . . ولسوف تشعرون أنتم كذلك بتلك الآلام عندما تفرغون من قراء آخر سطور هذا الكتاب ، ذلك لأنهم ووفقا لسنة الحياة التى أشرنا إليها من قبل . . قد تركوا المجد والشهرة والأموال والسلطان على باب القبر . . كما تركهم أواربهم ومحبيهم ! ، وقد تذكرت آنذاك وأنا في لحظات وداعهم المؤلة ذلك الحديث الشريف الذي تقول كلماته «يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى علماً» ! .

ولذلك فقد رأيت أن الأيام الأخيرة ولخظات ما قبل الرحيل في حياة هؤلاء العمالقة مع اختلاف توقيتها وظروفها وملابساتها ، هي بحق لخظات تستحق التأمل والتوقف أمامها طويلاً ، وحتما سيصل كل منا إلى نتائج مختلفة ولكنها ستكون واحدة تقريبا . . إذ ستصب في كلمات الحديث الشريف السابق الإشارة إليه .

وبالرجوع إلى تورايخ رحيل هؤلاء الأربعة اكتشفنا عدة مفارقات عجيبة كان فى مقدمتها . . أن الموسيقار محمد عبد الوهاب الذى جاء ترتيبه بين هؤلاء الأول من حيث الميلاد . . كان هو آخر الذين تركوا هذه الحياة !! ، حيث توفى عام ١٩٩١ ! ، عن عمر يناهز التسعين عاماً أو أكثر ! . وبالتالى فقد اختلف الترتيب الزمنى لرحيلهم عن ترتيب يوم ميلادهم . ذلك لأن فريد الأطرش على الرغم من أن ترتيبه داخل منظومة الميلاد بالنسبة لبقية زملائه من الأربعة الكبار كان رقم ثلاثة . . فقد كان هو أول المغادرين لهذه الحياة إلى دنيا الفناء . . إذ كان من مواليد عام ١٩٥٩ أى بعد ميلاد كل من عبد الوهاب وأم كلثوم . . وهو لذلك يحتل المرتبة الثائثة . وقد رحل عن دنيانا عن عمر يناهز الخامسة والستين فى عام ١٩٧٤ . . وبفارق خمسة وعشرين عاماً عن وقت رحيل عبد الوهاب !!

ثم يأتى من بعد فسريد الأطرش من حسيث تاريخ الرحيل الفنانة أم كلشوم التى غادرت دنيانا فى عام ١٩٧٥ . وكان الفارق بينهما عام واحد فقط ، وقد خالفت هى الأخرى بذلك ترتيب الراحلين بالنسبة لترتيب المواليد! . . إذ احتات المرتبة الثانية ، ميلادياً بعد عبد الوهاب وفق إجماع كل المؤرخين ، أما عبد الحليم حافظ فقد احتل المرتبة الثالثة من حيث توقيت المرحيل وللرتبة الرابعة من حيث توقيت الميلاد!! .

أما ثالث هذه المفارقات ، أن عبد الحليم حافظ كان من أكثر هؤلاء الأربعة من الذين عاشوا حياة قصيرة . . ورغم ذلك فقد كان رصيده الفنى والمادى يساوى ما تركه الثلاثة الآخرون . .

ومن أوضح ما لحظناه من معلومات كحقيقة ثابتة ، إلى جانب ذلك أن هؤلاء الأربعة قد ماتوا متأثرين بأمراض شائعة تأرجحت ما بين الأزمات القلبية وأزمات الكلى والمرئ ا، هذه الأمراض ظلت لفترة طويلة وكأنها سر حربى فى حياة هؤلاء . ولم يكن يعرف بها إلا الأصفياء من الأصدقاء ومن الأقارب والأهل ، وهذا يوضح لنا أن حياتهم كنت كلها كفاح وصرة ، وأن شهرتهم هذه أبدأ لم تأت من فراغ ؛ وقد أخذت أمامها من شبابهم عصارة جسد ظل يتألم من تأثير توالى الضربات القوية التى كان كل منهم يتعرض لها . ولم يأبوا ذلك بل زاد إصرارهم على تقديم المزيد من الفنون رفيعة المستوى والتى سجلت تاريخهم بأحرف من نور وتلك كانت ضريبة غالية الثمن قدموها من أجل الفن ، وقد اقتطعوها من أعمارهم .

وكانت النهاية أن رحلوا وتركوا وراءهم الثروة والجاه والسلطان لكى ينعم بها غيرهم سواء من أولادهم أو من أقاربهم ، ولم يتبق لهم سوى كلمات وألحان نرددها كثيراً في يوم ميلادهم أو في يوم رحيلهم! كما لاحظنا كذلك وفي إطار الحديث عن تلك المفارقات الغريبة التي ارتبطت بيوم رحيل هؤلاء . . أنهم جميعا عندما ماتوا ، نقلوهم إلى المستشفيات على أهل تعديل الحال وإعادتهم إلى المياة! .

ليس هذا فقط . . بل ولاحظنا كذلك أن ثلاثة من هؤلاء وهم بالترتيب فريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ قد ماتوا بعيداً عن مصر . . وتركوا من ورائهم الوصايا التى تؤكد على ضرورة أن يدفنوا في أرض مصر ، وبالذات في مدينة القاهرة . وفي مدافن البساتين .

ويتبقى لنا من حديث المفارقات العجيبة التى ارتبطت برحيل هؤلاء .. حديث الأمراض التى كانت سببا فى رحيلهم ، ومن بعدها ننطلق فى رحاب التسجيل والمتابعة الدقيقة لمراسم ذلك الرحيل ومراسم الدفن والوداع ، وكل شىء ارتبط بإغلاق ملف حياتهم الجسدية فقط رغماً عنا وعنهم !! .

ومن واقع متابعة متأنية لتلك التقارير الطبية التى أذيعت فور الإعلان عن رحيل هؤلاء ، وكذلك من واقع نفس المتابعة لحالاتهم الصحية التى تدهورت فى الأشهر الأخيرة من حياتهم . . اكتشفنا مثلاً أن الموسيقار محمد عبد الوهاب قد توفى متأثراً بأزمة قلبية فاجأته قبل أن ينام . . وكان قبلها بلحظات يمارس حياته اليومية العادية ، إذ تناول العشاء مع أولاده وزوجته رغم أنه وقبل وفاته بعشرة أيام قد إصيب بكسر فى ساقه على أثر وقوعه في شقته نظراً لمرض الشيخوخة الذي هاجمه منذ سنوات!.. هذا الحادث لم يكن له وفق تأكيد من كانوا حوله أي دخل في وفاته!.

وما لاحظناها من خلال الوقوف على تفاصيل حياة عبد الوهاب الصحية . . أنه كان من أكثر الفنانين المصريين حرصاً ورعاية لصحته . . وكان لذلك يسير وفق نظام غذائى معين . وكذلك نظام رياضى مرسوم ، ومن هنا كان بعيداً كل البعد عن الإصابة بالأمراض المستعصية التي تصيب عادة معظم المشتغلين بالفن والإتصال بالجماهيرا ، وهي التي أصابت من قبله كل من أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . على الرغم من أن عبد الوهاب كان يتشابه مع فريد الأطرش في السبب الذي أودي بحياته . . وهو الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة ، وإن كان لم يعالج ولو مرة واحدة من هذا المرض مثلما كان فريد الأطرش !! .

فقد أصيب فريد الأطرش عدة مرات بالأزمات القلبية الحادة والتى اضطرته لإجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين . . ومع ذلك لم تفلح تلك العمليات . . وكذلك لم يفلح العلاج فمات متأثراً بحالته هذه في إحدى مستشفيات لندن .

أما عن أم كلثوم فقد ماتت بمستشفى المعادى . . بعد صراع دام شهوراً مع مرض الكلوم والصفراء ، وكانت وفق تأكيد العديد من الأطباء من أمراض الشيخوخة . . وكانت قبل ذلك تقاوم بشدة حتى أنها كانت على موعد مع إحدى حفلاتها العامة التى أجلتها بسبب تكرار مرضها! ، وهى الحفلة التى لم تتم بالفعل والتى حصل جمهورها على أثمان تذاكر تلك الحفلة من المتعهد! .

وأخيرا يموت عبد الحليم حافظ . . ليس وفق ترتيب الرحيل ، ولكن وفق ترتيبه فوق هذه الأوراق ! ، وذلك بعد صراع طويل مع مرض البلهارسيا . . تلك الدودة الملعونة التي أكلت كبده . . وسببت له العشرات من حالات النزيف الذي أتى عليه في نهاية الأمر ! .

إن هناك بخلاف ذلك المزيد من التفاصيل المتعلقة بحالات هؤلاء المرضية ، سوف تبدو لنا بوضوح أكثر حين نتابع حالاتهم أولاً بأول منذ الإعلان عن إصابتهم بالأمراض وحتى يوم الرحيل ولحظات الوداع .

ومن آخر المفارقات التي وجب التنويه عنها من قبل الإنتقال لحديث التفاصيل.

هى أن جنازة هؤلاء الأربعة قد خرجت من مسجد واحد . وهو مسجد عمر مكرم بميان التحرير . . لولا الأوامر التى صدرت خصيصاً لعبد الوهاب ، عندما قرر الرئيس مبارك أن تكون جنازته عسكرية ، وبالتالى تغير مسارها إلى مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ! ، والقريب من مؤسسة الرئاسة .

#### \*\*\*

إننى أريد أن أذكركم بأننا حين بدأنا مشوارنا الأول فوق هذه الأوراق . . كان السبيل نحو ذلك هو التمسك بالترتيب الزمنى لميلاد هؤلاء وبالتالى دخولهم إلى شارع الفن . . وفق ترتيب أعمارهم ، من هنا كان الحديث دائما يبدأ بالموسيقار محمد عبد الوهاب وينتهى بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .

أما هذه المرة فسوف يكون الأمر مختلفا . إذ سنبدأ الحديث بترتيب أخر يعتمد على تواريخ رحيلهم . لذلك سيكون أول ضيوف هذا الحديث . . هو الفنان الراحل فريد الأطرش ، باعتباره أول المغادرين لأرض شارع الفن إلى الدار الأخرة . ثم يتبعه حديث آخر يقترب من لحظات الوداع في حياة أم كلثوم ثم عبد الحليم حافظ ، وأخيراً محمد عبد الوهاب .

#### \*\*\*

ولقد ظل الفنان فريد الأطرش يعاني لفترة طويلة من مرض القلب وتصلب الشرايين الذي هاجمته لأول مرة منذ سنوات طويلة . . وظل يعالج منه سواء في مصر أو في خارجها . .

والغريب أن المشاكل العاطفية في حياة هذا الفنان كانت من أكثر الأسباب التي أدخلته في دوامة هذا المرض ، وكانت بداية إصابته به وفق ما ذكره هو في مذكراته في عام ١٩٥٥ . . إلا أنه كان قد أصيب إلى جانب ذلك بمرض في عينيه وبما هددهما بالتلف ، على أثر رحيل أخته أسمهان . . وقد اضطرته الظروف لإجراء عملية جراحية في إحدى عينيه لإصلاح ما أصابها . . عندما سافو إلى سويسرا ، ومن بعدها شُفى تماماً . . وعاد إلي الإبصار قوياً كما كان وهو في هذه الفترة لم يكن قد دخل بعد في صراعه العاطفي مع أول حبه . . مع الراقصة سامية جمال . . والمشاكل التي نجمت عن ذلك الحب إنما كانت بالفعل من أسباب إصابته بأول أزمة قلبية !

ثم توالت بعد ذلك الأزمات القلبية العنيفة على أثر فشله في بقية قصص حبه . . خاصة ما أشيع من أمر رفضه من جانب أسرة الملكة السابقة ناريمان! . ، والتى من بعدها نقل على الفور إلى إحدى المستشفيات حيث اكتشف الأطباء إصابته بالذبحة الصدرية! .

وقد صور لنا فريد الأطرش فى أوراقه الخاصة ظروف إصابته بمرض القلب وأسبابه فى كلمات مؤثرة . . قال فيها : «بالضحك والمزاح ، بالسياحة والسهر ، بعشرة الليل والنهار حاولت أن أبدد كل ذكريات ناريان من تلافيف رأسى ، ونجحت وأن تركت القصة فى قاع نفسى طبقة من الجزن تصعد بصماتها على صوتى حين أغنى وتخرج أنيناً مؤثراً إن جرت أصابعى على العود . . وقد صار للحزن فى القلب عدة ينابع ، بعضها نائى فى البعد ، ولكنه لا يزال ينضح بالألم وبعضها قريب وأنينه فى الأذن يختلط بدقات القلب الجريح ، فمن حبيبة العمر الأول أيام الصبا الغض إلى سامية جمال ، إلى ناريان ، الأحزان تتصل وتتشابك» ! .

وفى عام ١٩٦٥ تكررت إصابة فريد الأطرش بأزمة قلبية حادة ، وكادت تقضى هذه المرة على حياته فعلاً وفق إجماع الأطباء . . لذلك قرروا من الضرورى أن يسافر إلى الخارج للعلاج وإجراء الفحوصات المطلوبة .

وهناك في لندن تعرف على طبيبه الخاص في علاج القلوب دكتور "جيبسون" الذي ظل يتردد عليه طوال خمسة عشر عاماً ، وعلى حد قول الكاتب الصحفى اللبناني چورج الخورى : "لقد ودع فريد هذا الطبيب البريطاني الذي عرفه منذ ثمانية عشر عاماً بقلب كامل ولو عليل وتدرج معه إلى نصف قلب ثم إلى نصف اللوسف ، ثم إلى دقات بطيئة متثاقلة كأنها الطبول الحزينة في مجاهل الموت .» .

ولما فشلوا في علاج قلبه العليل في لندن . . . إتجه إلى أمريكا عندما سمع عن أحد الأطباء هناك من الذين كانت لهم محاولات ناجحة في تغيير صمامات القلب . . ولكن للأسف فقد فات أوان ذلك ! ، لأنهم عندما صوروا قلب فريد الأطرش لم يجدوا فيه ما يصلح للعلاج أو تركيب صمامات جديدة لذلك فقد اعتذر له هذا الطبيب ، حيث لن يجدى لقلبه الآن تغيير هذه الصمامات !! .

وعندما اشتد عليه المرض . . سافر من جديد إلى سويسرا لمقابلة أكبر أخصائي

قلب هناك . . وهو الدكتور «دى شيزاك» . . إلا أنه عندما فحصه أبدى له هو الآخر أسفه لتأخر حالته ! .

ومنذ ذلك التاريخ بات فريد وكل من كانوا حوله من الأهل والأصدقاء يتوقعون رحيله بين يوم وليلة! ، حتى هو نفسه بات يتوقع هذه النهاية . . بعد لحظات! ، وقد عبر عن ذلك بقوله : «وأدركت أن الحياة شعلة تتوهج في داخلنا وقد نطفتها نحن ، وأيقنت أن الموت قريب جداً وراء الباب وتحت الغطاء وفي الردهة الموصلة لحجرة النوم»! .

وبالفعل ظل شبح الموت يطارد فريد الأطرش من بعد هذه الإصابة الأخيرة فى عام ١٩٧٤، وهو عام الحسم فى حياته، وكان فى هذه الفترة يقيم بصفة دائمة فى مدينة بيروت حيث ارتباطاته الفنى عندما افتتح ملهاً ليلى لتعزف فيه موسيقاه، وفق ما أعلن عنه المؤرخ الفنى الراحل كمال الملاخ!..

وفى إحدى ليالى ببروت الفنية شارك فريد فى حفل غنائى ، قدم فيه إحدى أغنيات فيلمه الجديد الذى لم يعرض إلا بعد وفاته . . وكانت ظروف الطقس فى هذه الليلة من الأسباب المباشرة لتدهور صحته ، فقد كانت ليلة مطرة ورياحها شديدة وقوية ، وكان هذا الجو يشكل خطرة على صحة فريد الأطرش ، وكان هو نفسه يعلم ذلك . إلى جانب الجهد الكبير الذى بذله فى الغناء . .

ويومها وقف على المسرح قبل أن يغنى قائلا: «إمنيتى أن أموت وأنا واقف بين أيديكم على المسرح ؛ أغنى للجمهور الحبيب» . . ومن بعد هذه الليلة خرج مصابا بالتهاب رثوى حاد ، وقد ساهم ذلك في الإسراع بلحظات رحيله ! . مما اضطره للسفر مريضا إلى لندن لمقابلة طبيبه الخاص . . وطبيب قلبه «مستر چيسون» الذي أخبره بأن أيامه في الحياة أصبحت معدودة ولابد أن يعود فوراً من حيث أتى ! .

وبالفعل عاد فريد الأطرش محاطاً بأهله وأصدقائه إلى بيروت ، وكان وزنه أنذاك ٨٥ كيلو فقط! . وقبل وفاته بيومين فقط . شعر بآلام حادة في صدره فطلب من سكرتيرته الخاصة أن تنقله فوراً إلى المستشفى في بيروت ، وأن تبعث في طلب أخيه فؤاد .

وعلى أثر إصابة فريد الأخيرة . . تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفى وأدخلوه

غرفة الإنعاش ، كما بدأوا يعالجونه بالحاليل الطبية ، حيث أصيب وقتها بحالة إغماء طويلة! ، ولما أفاق من غيبوبته أخبر أخيه بأن حياته على وشك الإنتهاء . إذ رأى في منامه أمه وهي ترتدى الملابس السوداء وفي عينيها دموع ، كما فقد مصحفه الذي كان يضعه فوق صدره منذ أكثر من ربع قرن .

وفى مساء يوم الخميس ٢٦ ديسمبر من عام ١٩٧٤ . . وعلى الرغم من أن فريد كان طوال هذا اليوم يداعب كل من كانوا حوله ، إلا أن الموت اغتاله على أثر إصابته للمرة الأخيرة بنوبة قلبية حادة! ، وكانت وصيته الأخيرة بأن ينقل إلى القاهرة لكى يدفن بحوار جثمان أخته أسمهان بمدافن البساتين! .

ونزولاً هذه الرغبة ، أقنع فؤاد كل أقاربه وعائلته من الدروز بضرورة تحقيق هذه الوصية . إذ كانوا متمسكين بدفنه في الأرض الذي ولد بها ووسط أهله وعشيرته في جبل الدروز! .

وفى اليوم التالى للوفاة نقل جشمان فريد الأطرش بطائرة إلى القاهرة . حيث دخل مستشفى المعادى لتجهيزه من قبل بدأ صراسم الوداع الأخير . . وفى المستشفى ظل ليلة كاملة حتى تم تجهيز مدفنه . . وفى الصباح خرجت العشرات من الجماهير وراء نعشه الذى خرج من مسجد عمر مكرم . وودعته إلى مثواه الأخير في مدافر، البساتين .

#### \*\*\*

وبعد مرور عام واحد ، لحقت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفريد الأطرش في موكب الخالدين . . وأيضا لم يكن رحيلها مفاجئاً بالنسبة لمن كانوا حولها أو بالنسبة لقطاع عريض من جمهورها الذي ظل يتابع حالتها الصحية المتدهورة يوما بعد يوم على مدى عدة أشهر! ، وكانت بذلك تشبه ظروف رحيل فريد الأطرش مع الفارق في المكان! . حيث كان الجميع يتوقعون رحليه في أية لحظة . . وكما سبق وأوضحنا .

وكانت العشرات من الأحداث السياسية الساخنة وكذلك الفنية التى وقعت فى مصر فى فترة ما بعد عام ١٩٦٧ ، وارتباطها الشديد بالزعيم جمال عبد الناصر الذى رحل قبلها . ووقائع صدامها مع النظام السياسى الجديد . . من الأسباب

المهمة التي ساهمت كثيراً في تجديد إصابتها بأمراضها القديمة ! ، والتي كانت في الوقت نفسه المقدمة القوية لرحيلها عن حياتنا

ورغم أن أم كلثوم لم تمت إلا متأثرة بإصابتها في أخريات أيامها بأمراض الجهاز البولى . . إلا أنها قد أصيبت وعلى مدى حياتها ، بأمراض أخرى كثيرة وخطيرة ، الأمر الذي هدد مسيرة حياتها الفنية . .

وكانت بداية إصابتها بهذه الأمراض حينما كانت تعيش في قريتها وسط مظالم الفقر والجهل . ومع مرور الآيام . . ومع ما كانت تواجهه أم كلثوم من صراعات في كل الإتجاهات إكتشف الأطباء إصابتها لأول مرة بمرض الغدة الدرقية في عام ١٩٤٧ ، وفي عام ١٩٤٧ مخيث سافرت ولأول مرة إلى كل من إنجلترا وفرنسا لعلاج الغدة الدرقية ، وقضت هناك عدة أشهر عادت بعدها متعافية تماماً ! .

وقد ظن الجميع أن أم كلثوم قد شفيت من هذا المرض الذى هدد صوتها وحنجرتها ، إلا أنه عاودها من جديد بعد تاريخ شفائها منه بأربع سنوات! . وكان ذلك في شهر أغسطس من عام ١٩٥٣! ، وكان الأطباء المعالجون قد عوفوا بوجود عقار جديد لعلاجها في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالفعل جرت اتصالات سياسية عالية المستوى بن مصر وأمريكا لإحضار ذلك الدواء .

وفى عام ١٩٥٣ سافرت أم كلثوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجها هناك بمستشفى البحرية الأمريكية بناء على مباحثات جرت بين جمال عبد الناصر والرئيس الأمريكي . . وكانت فرصة حيث أجرت أم كلثوم هناك كشفاً عاماً على كل جسدها ، وهناك اكتشفوا إمكانية علاجها عن طريق الذرة! ، ثم سافرت مرة أخرى إلى أمريكا في عام ١٩٦٠ لنفس الغرض وأيضا بلا شفاء! .

ومنذ ذلك التاريخ بدأت حالتها الصحية في تدهور بطئ ، حتى أصيبت في عام ١٩٦٧ ولأول مرة بإحتقان في المرارة ، فسافرت إلى لندن ثلاث مرات خلال عام ١٩٦٧ ولأول مرة بإحتقان في المراوة ، وهناك اكتشفوا عن طريق التحاليل الطبية إصابتها بفقر في الدم وضعف صحى عام ! ، وبالتالي عادت إلى مصر وفي حقيتها أحدث الأدوية .(١)

<sup>(</sup>١) عبد الناصر وأم كلثوم - مصدر سابق .

وفى عام ١٩٧٣ أصبيب أم كلثوم ولأول مرة بأمراض الكلى فاعتذرت عن الغناء فى إحدى حفلاتها العامة . . ثم سافرت إلى لندن للعلاج هناك . ولما زادت آلامها نصحوها بالسفر إلى أمريكا لاستكمال العلاج .

ونظراً لسوء حالتها الصحية قرر الأطباء عودتها فوراً إلى القاهرة ، إذ كانت حالتها الصحية السيئة لا تسمح بإجراء عملية جراحية!.

وكانت الأزمة الأخيرة التي مرت بها صحة أم كلثوم من أخطر الأزمات التي مرت بها على مدى حياتها . . إذ تطورت هذه الحالة بسرعة مع تقدم الأيام من سيئ إلى أسوأ . وقد ساعد على ذلك إصابتها بالشيخوخة ، الأمر الذي جعل من أطبائها يقررون نقلها على الفور إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة . . لكنها رفضت ذلك .

وأمام إصرارها على أن تعالج في ڤيلتها بالزمالك . . نفذ الأطباء رغبتها . . ونقلوا من أجل ذلك الإمكانيات المتاحة من المستشفى إلى الڤيلا خاصة في مجال الحاليل والأدوية .

ومع مرور أيام العام الجديد عام ١٩٧٥ ، لاحظ الأطباء إصابة أم كلثوم بانخفاض خطير في أداء الكلى نتيجة لإصابتها بالأنيما الحادة ، وهي نفس الحالة التي أصيبت بها أم كلثوم في عام ١٩٧٤ عندما هاجمها لأول مرة إلتهاب الكلى . . وقد أدى ذلك في النهاية إلى إصابتها بضعف عام وأنيما حادة .

ومن خلال متابعة طبية لحالتها الصحية . . صدر عن مستشفى المعادى التقرير الطبى الأول فى يناير ١٩٧٥ ، وفيه سجل الأطباء المعالجون أن أم كلئوم تستجيب للعلاج ، وبالتالى تم نقل صفائح من الدم المناسب لها . . ، وكانت هذه هى المرة الأولى التي تجرى فيها عملية نقل صفائح دموية فى مصر ، وقد استغرقت تلك العملية ٣ ساعات ، وبعد ذلك بيومين اكتشف الأطباء وجود تحسن عام ومستمر فى صحة أم كلئوم . . إلا أنه وبعد ثلاثة أيام من تحسن صحتها ، وارتفاع حالتها المعنوية ، استيقظت أم كلئوم على صداع شديد . . وعندما وصل الدكتور زكريا الباز رئيس فريق الأطباء المعالجين إلى منزلها بالزمالك وجدها فى غيبوبة تامة . فتقرر نتيف مفاجئ فى المخ مع نوبة قلبية ! .

ولقد ظلت أم كلثوم تحت العناية المركزة ليل نهار ، إلا أن حالتها لم تتحسن وبالتالي عقدت اللجنة الطبية المشرفة على علاجها إجتماعاً مطولا لفحص تلك الحالة والتشاور بشأن حالتها الأخيرة ، وإمكانية زرع كلية لأم كلثوم . . ورأت اللجنة أن حالة كوكب الشرق الصحية الحالية لا تسمح بزرع كلية لها . . فقد اكتشفوا أن مشكلتها الرئيسية أصبحت تكمن في المخ الذي توقف عن العمل رغم كل الجهود الطبية المتواصلة . وبالتالي أصبحت حالتها حرجة للغاية ! .

وفى صباح اليوم التالى لإصابتها بإنفجار فى المخ ، أجريت لها التحاليل الطبية على وظائف الكلى وكيمياء الدم ، ودلت هذه التحاليل على أن كليتها تعمل بمستواها الطبيعى ، إلا أن الحالة ظلت مخيفة وتنذر بالخطر وبالوفاة ، وقد ظلت أم كلثوم فى غيبوبة لليوم الثالث على التوالى ، كما أكد الأطباء المتابعون لحالتها داخل غوقة الإنعاش بأن النزيف الذى أصاب مخ أم كلثوم قد أحدث تلفاً دائما فى خلايا المخ وبالتالى غير قابل للشفاء .

وظلت أم كلثوم تصارع المرض عدة أيام حتى رحلت عن عالمنا فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين ٥ فبراير عام ١٩٧٥ ، وكان أول خبر أذيع عن وفاة كوكب الشرق من الإذاعة والتليفزيون فى نشرة الساعة الخامسة .

عندئذ انضمت كل موجات الإذاعة ، ونقلت على الهواء نعى الذكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، ثم نعى وزير الإعلام ووزير الثقافة ، وتلا ذلك نعى المشقفين الذى قرأه المرحوم الأديب يوسف السباعى . وتناقلت وكالات الأنباء الخبر ، وأذاعته بكل لغات العالم .

وبعد لحظات أخرى قطع الراديو إرساله لإذاعة بيان وفاة أم كلثوم والتقرير الطبى المصاحب لذلك . . وقد تلاه الدكتور مصطفى النيلاوى . . وجاء فيه : أنه فى حوالى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأثنين وبعد صراع مرير مع المرض استمر حوالى مائة ساعة ، وفى منتصف ليلة الوفاة بدأ الإضطراب فى القلب واضحاً» .

وكانت أم كلثوم وفق ما جاء في هذا التقرير قد مرت بأزمتين حادتين ، وصلت بها إلى حالة الوفاة ، حتى أن الأطباء قد استدعوا أهلها لأكثر من مرة إلى حجرة الإنعاش . وبدأت الساعات تمضى ببطء . . والأمل معلقاً فوق أبواب غرفة الإنعاش وفجأة وفي الساعة الرابعة حدث إضطراب شديد في غرفة الإنعاش ، حين اكتشف الأطباء توقف قلب أم كلثوم ، وبعد لحظات - خرج الطبيب المسئول من هذه الغرفة - حيث أجهش بالبكاء معلناً وفاة كوكب الشرق . . أم كلثوم .

واتصل الدكتور الخفناوى زوج أم كلثوم بالمهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت والدكتور كمال أبو المجد وزير الإعلام حيث أبلغهما بنبأ وفاة أم كلثوم . . وبعد لخظات خرجت من الإنعاش وبدأت أسرتها تعد صيغة النعى الذى سوف تنشره فى الصحف بينما وقع على شهادة الوفاة الدكتور زكريا الباز .

وقد بدأ الوداع الأخير لأم كلثوم مع شروق فجر اليوم الجديد . . حيث تم لف الجثمان في إحدى عشر ثوباً ، كان آخرها ثوب من الملمس الأخضر الذي يرمز إلى الأرض ، بينما قامت شقيقة الفقيدة برش زجاجة ماء كان الأمير عبد الله الفيصل قد بعث بها من السعودية من بثر زمزم مع كمية من البخور .

ووصل جثمان أم كلثوم إلى جامع عمر مكرم فى السادسة وعشر دفائق صباحاً فى سيارة إسعاف . . كانت تسبقها على كورنيش النيل سيارة مرور تعكس إشارات الضوء الأحمد ، خنا حزبناً . .

وفى الحال تم وضع الجثمان فى داخل النعش الذى تم لفه بغطاء حريرى أمام محراب الجامع الذى أغلق أبوابه حتى بدأت صلاة الجنازة فى العاشسرة والنصف صباحاً.

كما أخليت ساحة المسجد مرة أخرى استعداداً لبدء موكب الجنازة . وكانت الآلاف من الجماهير قد أخذت مكانها على طول الطريق المقرر أن تقطعه الجنازة منذ الساعات الأولى من الصباح ، ومع اقتراب الحادية عشرة المحددة لبدأ سير الجنازة كانت كل شوارع القاهرة قد تحولت إلى كتل بشرية ! .

وفى السرادق الكبير الذى كان يتسع لألف شخص بدأ وصول كبار رجال الدولة منذ الثامنة والنصف صباحا . . وعل امتداد أكثر من ساعة بدأ الإعداد لتنظيم سير الجنازة ، على أن يتقدمها العاملون بشركات الإسطوانات ثم فرقة موسيقى الأمن المركزى التي شارك فيها ١٥٠ عازفاً ، ثم حملة الزهور الذين بلغ عدده ٥٢ من حملة باقات الزهور . ثم جثمان الفنانة الراحلة ، الذي يتبادل حمله رجال من شرطة المطافع . . ثم كبار رجال الدولة .

وفي الحادية عشرة صباحاً أعطيت إشارة البدء لفرقة موسيقي الأمن المركزي فانساب لحنها الجنائزي . . وبعدها بدأ موكب الجنازة يتحرك من أمام جامع عمر مكرم إلى ميدان التحرير . . ولكن لحظات حتى وصل الجثمان بالفعل إلى ميدان التحرير . . فتغير النظام الذى وُضع لسير الجنازة . . وهجم الناس على نعش أم كاثوم ، فرفعته الجماهير على أكتافها بدلاً من رجال المطافع ، وأخذت تتبادله واحداً للو الآخر . . بعدها إنساب الموكب الحزين في طريق آخر غير الطريق الذى كان مقرراً له من قبل إلى شارع قصر النيل ثم إلى ميدان الأوبرا ، فميدان العتبة فميدان الحسين . . ومن ميدان الحسين إلى مدافن الأسرة في البساتين . حيث الحوش الذى يقع فيه المدفن وهو مواجه لمدفن الزعيم مصطفى النحاس بشارع فؤاد سراح الدين المتفرع من شارع الموردي بمنطقة التونسي بحى الإمام الشافعي .

#### \*\*\*

ويأتى عبد الحليم حافظ فى المرتبة الثالثة من حيث حديث الرحيل . . وكانت جنازته وموكب وداعه بحق يضاهى ما كان للزعيم عبد الناصر وكوكب الشرق أم كلثوم من حيث مكانته لدى الجماهير التى انطلقت وراء جثمانه فى موجة أشبه بالسيل . على الرغم من أن هذا الفنان جاء فى الترتيب الرابع من حيث الشهرة ومن حيث الملاد !

وكما نعرف فإن رحيل عبد الحليم حافظ لم يكن مفاجئاً لكثير من أحبائه وأصدقائه وأهله وعشيرته ، بل لم يكن مفاجئاً حتى لنفسه . إذ كان يعرف مسبقاً وفق حالته الصحية أنه كان سوف يعيش حياة قصيرة . بل وأكثر من ذلك لم يكن عبد الحليم حافظ ببعيد عن مسار ذلك الموت . . وهو ما يزال في سن مبكرة من حياته . وذلك عندما بدأت تلاحقه الكوارث أينما ذهب! . كما لم يتخل عنه الحفا السيئ إلا حينما بدأ يفرد ذراعيه ليطير بهما عن طريق موهبة صوته في شارع الفن وذلك مع مطلع عام ١٩٥٣ ، وكما سبق وأسلفنا ذلك! .

وكانت من أولى الكوارث التى عاصرها عبد الحليم فى حياته المبكرة ، عندما كسرت ساقه اليسرى على أثر سقوط باب ضخم على قدمه وهو لا يزال فى الثامنة من عمره!. كما تعرضت نفس الساق لكسر مضاعف مرة ثانية وهو فى الحادية عشرة من عمره! ، على أثر سقوطه من فوق أحد الأسوار التى حاول أن يتسلقها . مع بعض زملائه ، وتسبب ذلك الحادث فى إصابته بكسر فى العامود الفقرى جعله يقيم نحو سبعة أشهر بالمستشفى .

ولم تتوقف الكوارث في حياة عبد الحليم المبكرة ، بل واصل الحظ مساره السيئ في هذه الحياة . . إذا أصيب بمرض لبلهارسيا على إثر استخدامه لمياه الترعة في الإستحمام والسباحة ! . ولما أهمل علاجه ظل المرض كامنا داخل أحشائه يفتك بها رويداً رويداً . . حتى كان من أهم أسباب إصابته بالعشرات من حالات النزيف الحاد ، وكان موعده مع أول نزيف من هذا النوع في عام ١٩٥٤ . وعندما بدأ ظهور نجمه الفني وتألقه في سماء الحياة .

ولقد اكشتفنا من واقع متابعة متأنية أن قصة مرض عبد الحليم حافظ، وهى قصة تستحق من كل من يقرأها التقدير والتحية . . ذلك لأنها أثبتت مدى الظلم الذى تعرض له هذا الفنان رغماً عنه . ورغم ذلك فقد تمكن من كبح جماح هذا المرض . . والتغلب على كل آلامه الشديدة من أجل عيون الفن الذى عشقه حتى الموت . ونراه لذلك أيضا قد تحمل الشيء الكثير داخل دائرة هذا المرض الملعون . . الذى قضى على أمعائه وكبده في نهاية المطلف! . إذ تمسك بالحياة حتى آخر أنفاسه ، بل وتمسك بالأمل في الشفاء رغم خطورة الحالة .

ولا شك أن الوقوف وإياكم معنا على تفاصيل قصة مرض هذا الفنان القدير ، خاصة بالبلهارسيا والساعات المؤلمة التي عاشها من قبل الرحيل ، سوف توضح لنا ذلك وأكثر . ولقد اهتم العشرات من المؤرخين بتسجيل قصة هذا المرض وقصة اللحظات الأخيرة في حياته ، وإن اختلف بعضهم في ذكر بعض التفاصيل المرتبطة ببداية إصابته بأول نزيف . . وهل كان ذلك في عام ١٩٥٤ أم في عام ١٩٥٤ ؟! .

وبعيداً عن التمسك بالتواريخ التى قد تكون عديمة الفائدة فى مثل هذه الحالات ، نشير إلى أن عبد الحليم حافظ فوجئ ولأول مَرة بإصابته بنزيف حاد فى إحدى أيام بدايات حياته الفنية . . وقد نقل على أثر ذلك إلى إحدى المستشفيات خارج مصر . . وكانت النتيجة هو إجراء أو عملية جراحية لإستئصال جزء من معدته !! .

وفى لندن كذلك اكتشفوا أنه كان مصابا بتليف فى الكبد، ومضى عبد الحليم حافظ خلال هذه الفترة أكثر من مائة يوم بالمستشفى الإنجليزى حتى شفى تماماً من تأثير تلك الجراحة ، وعاد إلى مصر لكى يستأنف نشاطه الفنى مرة أخرى! . وقد علم من بعض أصدقائه أن حالته الصحية فى ذلك الحين كانت خطيرة جداً ، وأنه كان على وشك الموت لولا تدخل العناية الإلهية فى الوقت المناسب . عندئذ بدأ

الشك يراوده من جديد في عدم إمكانية أن يعيش لسنوات طويلة . . لذلك أخذ يردد دائما بأن إحساسه يقول له «إنه سوف يموت في سن مبكرة» ! .

ورغم أن هذه الجراحة الخطيرة قد أنقذته من الموت المؤكد ، إلا أنها لم توقف النزيف الذى بدأ يهاجمه بشراسة فى كل حين! ، وحتى مشارف عام ١٩٧٧ . . . وقد أجرى خلال هذه الفترة الطويلة أكثر من تسعة عشرة عملية جراحية لإيقاف ذلك النزيف ، بلا جدوى كما تجول خلال الفترة نفسها بين مستشفيات أوروبا وأمريكا حتى حط به القدر لآخر مرة فى مستشفى «لينجز كولدج» بلندن . . والتى أنا بها شهرين بدءاً من يناير عام ١٩٧٧ إلى أن توفى بها .

وكانت الليلة الأخيرة من قبل رحيل عبد الحليم حافظ وفق مارواه الأهل والأصدقاء من الذين حضروها وعايشوا أحداثها . . مليئة بالآلام التى عذبت هذا الفنان . . حتى أنفاسه الأخيرة ، وكان مصدرها ذلك النزيف الحاد الذى صاحبه آلام حادة فى كل أجزاء جسده . . كما سبقتها أيام وليالى أكثر ألماً وصعوبة ، عندما أخبروه بضرورة زرع كبد ، وكانت تلك العمليات فى وقتها فى غاية الخطورة وغير مأمونة النتائج ! . لذلك أراد الأطباء أخذ موافقة كتابية من إخوته . . فرفضوا ذلك ، وبات الأمر متوقفا على لحظات بعينها يرحل من بعدها عبد الحليم حافظ عن دنيانا .

وبالفعل شعر هذا الفنان رقيق الإحساس بدنو أجله فطلب أن يكتب وصيته! ، وفي هذه الليلة التي سبقت رحيله اشتد عليه النزيف خاصة من المرئ فأدخلوه غرفة العمليات على الفور لأخذ عينة جديدة من المرئ وتحليلها . . عن طريق حقنة ، ثم أصابه نزيف آخر بعد خروجه من غرفة العمليات ، هذا النزيف الذي كان المقدمة القوية لرحيله إذ فشلت معه كل محاولات الأطباء لإيقافه ، ولذلك أخذ عبد الحليم ينزف على مدى ٣ ساعات حتى أسلم الروح! ، وكانت بجانبه أخذه الكبيرة (عليه وابن خاله «شحاته» ، وصديقه «مجدى العمروسي» .

وقد أذاعت إدارة المستشفى تقريراً طبياً فور رحيل عبد الحيلم حافظ وصفت فيه الحالة المرضية الأخيرة التى أصابته ونتج عنها رحيله . . ومما ذكره هذا التقرير : «أن مرض البلهارسيا الذى أصيب به عبد الحليم حافظ في بداية حياته أدى إلى تليف الكبد . . هذا التليف تسبب في إرتفاع في ضغط الدورة البابية للكبد ، ما أدى إلى حدوث دوالي أدت إلى زيف حاد . .

وأشار التقرير إلى أن عبد الحليم قد أصيب عدة مرات بهذا النزيف ، كما أجريت له عدة عمليات حقن متكررة للدوالى ، وأخيراً عندما أجريت له عملية نقل دم ، أصيب بالتهاب كبدى آخر أدى إلى هبوط حاد فى وظائف الكبد . . وقد مات عبد الحليم نتيجة لنزيف حاد من الدوالى برغم حقنه المتكرر! .

وعلى إثر إعلان وفاة عبد الحليم تم إستخراج شهادة وفاة له وقعها طبيبه الإنجليزى المعالج «د . وليام روجرز» . . ثم تقرر نقله إلى القاهرة بطائرة . . حيث وصل جثمانه في الواحدة والنصف صباحاً . . وظل ليلة كاملة بمسجد عمر مكرم ، حيث تم تجهيز جثمانه استعداداً لبدء مراسم الوداع الأخير في الصباح التالى .

وفى الساعة العاشرة بدأت تلك المراسم عندما تم تجهيز سيارة مشكوفة وضعت فوقها صورة للفقيد بالحجم الطبيعى ، وقد قدمت لنا العديد من الصحف التى صدرت بعد يوم الرحيل . . وصفا تفصيليا لموكب الوداع للفنان عبد الحليم حافظ . . وكان من أدق هذا الوصف . . ما نقلته جريدة الأهرام التى بدأت حديثها عن هذا الوداع . . منذ أن بداية الاستعدادات لتشييع الجنازة . . ثم تدفق الجماهير من الساعة الثامنة صباحا من الذين وفدوا من كل أنحاء مصر واحتلوا ميدان التحرير . . وكان اللواء النبوى إسماعيل نائب وزير الداخلية في ذلك الوقت يشرف بنفسه على هذه الاستعدادات ، وقبل بدء الجنازة حضر ممدوح سالم رئيس الوزراء إلى السرادق المقام بالقرب من المسجد استعداداً للتحرك . حيث إصطف حملة أكاليل الزهور . .

وفى الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق . . خرج نعش عبد الحليم حافظ من المسجد محمولاً فوق أكتاف بعض الفنانين . . وبعد أن تمت صلاة الجنازة وضع فى العربة المكشوفة وقد غطيت جوانبها بالزهور ، وفى الساعة الحادية عشرة تحرك الموكب ، حيث سار أمام عربة النعش عشرة صفوف من جنود الشرطة وحملة باقات الورود . . كما سار جثمان عبد الحليم حافظ فى موكب جنائزى مهيب ، . . وفى ميدان التحرير تقدمت السيارة التى كانت تحمل الجثمان بخطوات بطيئة وخلفها المشيعون الذين احتشدوا بالآلاف فوق كبارى المشاة العلوية وفى الشرفات المطلة على الميدان وأسطح العمارات .

وعندما وصل موكب الوداع إلى جامع شركس الذى يقع فى منتصف شارع صبرى أبو علم قدم مندوب الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسئولين العزاء لأسرة الفقيد . . ثم انطلقت السيارة بالجثمان وخلفها سيارة إسعاف مخترقة جموع المواطنين متجهة إلى البساتين حيث مقبرة عبد الحليم حافظ . . والتى تقع بشارع الرحمة خلف مسجد الدندراوي .

\*\*\*

وفى مساء يوم ٤ مايو عام ١٩٩١ . . ودعنا الفارس الأخير من فرسان عمالقة الفن محمد عبد الوهاب . رغم أن ترتيبه فى موكب الشهرة والمواليد كان رقم واحد! . ومن قبل رحيله بأيام تعرض لحادث سقوط فى منزله نقل على أثره إلى المستشفى للعلاج ، إذ كان قد أصيب بكسر فى ضلوعه ، نتيجة لأمراض الشيخوخة التى أصابته فى كبر سنه!

وعلى الرغم من تأكيد الأطباء أن هذا الحادث لم يكن له أى علاقته برحيل عبد الوهاب . . إلا أننا نؤكد أنه كان في واقع الأمر هو المقدمة القوية لذلك الرحيل! ، على الأقل داخل نفس عبد الوهاب ، رغم أنه لم يصرح لأحد بذلك! .

وكان عبد الوهاب وكما سبق وأوضحنا من أكثر الفنانين حرصاً على صحته . . . إذا أخذ على نفسه عهداً بضرورة الالتزام بنظام غذائى وطبى معين والبعد عن كل ما يصيب الإنسان بالهموم والمشاكل . ! . ولذلك نراه قد أفلح كثيراً في الإبتعاد عن مشاكل هذه الأمراض التي كانت تصيب غيره من الفنانين ! . ما جعله يحتفظ بصحته جيدة حتى سنوات قريبة من قبل الرحيل ! .

ولقد اكتشف الأطباء أن سبب وفاة عبد الوهاب الرئيسي هو إصابته ولأول مرة في حياته بجلطة مفاجئة سببت له أزمة قلبية توفي على أثرها!.

ويصف لنا أحد الأطباء المعالجين لعبد الوهاب هذه الساعات الأخيرة في حياته إذ ظل بجواره حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . . أي قبل وفاته بساعة واحدة فقط . . فيقول : «كان محمد عبد الوهاب في غاية المرح ، متفائلاً خاصة بعدما إطمأن بأن الآلام الناتجة عن حادث سقوطه تتلاشى بسرعة » . وقال هذا الطبيب ، وفق روايته أنه لم يترك عبد الوهاب إلا بعد ما تناول عشاءه الأخير بساعدة زوجته السيدة نهلة القدسى وإبنيه محمد وأحمد .

وفى حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف كان عبد الوهاب لا يزال جالساً فوق كرسيه المتحرك . . عند ثذ بدأ يسعل عدة مرات متتالية مع شهقة أعطت إحساساً لمن كانوا حوله بأن نفسه مكتوم . . فأسرع ابنه الأصغر أحمد لإحضار الطبيب ، إلا أن عبد الوهاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة وابنه لم يغادر بعد باب الشقة ! . وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة على أمل إجراء إسعافات أولية تساهم في إعاد الروح إليه ، ولكن كل هذه الحاولات باءت بالفشل . عندئذ تم إبلاغ الجهات الرسمية بوفاة محمد عبد الوهاب الموسيقار والمطرب وعضو مجلس الشورى ، كما أعلنت المستشفى في التقرير الطبي المصاحب للوفاة : أن وفاته حدثت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية نتج عنها إخفاق مفاجئ في حركة القلب ، ما أدى إلى الوفاة !!

وظل عبد الوهاب فى المستشفى حتى صباح اليوم التالى . . وفور الإعلان عن الوفاة . أصدر الرئيس مبارك أمراً بأن تكون جنازته عسكرية . . وبالفعل خرجت للوفاة . أصدر الرئيس مبارك أمراً بأن تكون جنازته عسكرية . . وبالفعل خرجت للك الجنازة من مسجد رابعة العدوية ، بدلا من جامع عمر مكرم . وصار خلف موكبه مجموعة كبيرة من زملائه من الفنانين وأفراد أسرته وأبنائه ، وبعض محبيه . . إلى جانب مندوب عن الرئيس مبارك . وبعد إجراء مراسم الدفن فى البساتين . . أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للفقيد .

ودفن عبد الوهاب في مدفن الأسرة والذي أقامه والده في عام ١٩٤٨ . وهو يقع خلف حوش ومدفن الأميرة شويكار الزوجة السابقة للملك فؤاد .



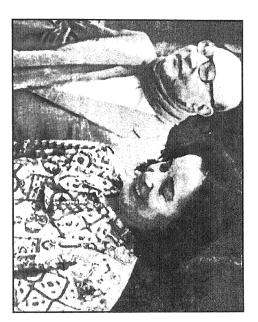

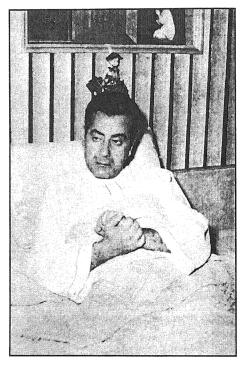

€على فراش المرض.. من قبل الرحيل!



€ رحلة إلى المجهول.. ثم بعدها الرحيل.

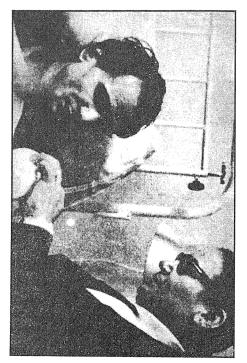

## ملحق خاص:

# نهاذج من أغنيات **الأربعة الكبا**ر



#### ...أمكلتوم

### أراك عصى الدمع شعر أبي فراس الحمداني وتلحين عبده الحامولي

أسا للهوى نهى عليك ولا أمر ولكن مسئلى لا يذاع له سر واذللت دمعاً من خلائقه الكبر إذا هى أذكتها الصبابة والفكر إذا مت ظمانا فسلا نزل القطر فقلت معاذ الله بإ, أنت لا الدهر أراك عصى الدمع شيمتك الصبر نعم أنا مسستاق وعندى لوعة إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى تكاد تضيئ النار بين جسوانحى مسعللتى بالوصول والموت دونه وقالت لقدى أذرى بك الدهر بعدنا

#### 006

### الصب تفضحه عيونه تأليف أحمد رامى وتلحين الشيخ أبو العلا محمد

وتنم عن وجد شئونه والداء أقستله دفسينه وكم يحسركنا أنينه فسهل يؤديها أمسينه من يلينه أسوان لا تغفى شجونه ت فطال الماضى حنينه يسقيك من ودى هتونه سرى وسرك من يصونه سرى وسرك من يصونه

الصب تفضحه عيونه إنا تكتصمنا الهصوى يهتاجنا نوح الحصام وقعمل القصبل النسيم قست القلوب فهل لقل فتريح قلبا مدنفاً مررت عليه الذكريا وأنانج يبك يا ترى

### أقصر فؤادى تاليف أحمد رامي وتلحين الشيخ أبو العلا محمد

أقصر فؤادى فما الذكرى بنافعة ولا بشافعة في رد ما كانا ولا بشافعة سلا الفؤاد الذى شاطرته زمنا حمل الصبابة فاخفق وحدك إلانا هلا أخذت لهذا اليوم أهبت من قبل أن تصبح الأشواق أشجانا لهفى عليك قضيت العمر مقتحما في الوصل نارا وفي الهجران نيرانا في الوصل نارا وفي الهجران نيرانا

#### 966

#### رق الحبيب تأليف أحمد رامي وتلحين محمد القصيجي

رق الحسيب وواعدني يوم وكان له مده غيايب عني حسرمت عسيني الليل م النوم لاجل النهسار مسايطمني صحيحت على أنبام أحسس أشسوف في المنام عسيرت أستناه واسنع كسلامي مسعياه وأشوف خيياله قياعد جنبي من كتر شوقي سبقت عمري وشسفت بكره والوقت بدري والي يغيال في الخييال

س\_\_\_\_\_ان في نور الأمل لحن الهـــوى والغـــزل واحسب لقربه ألف حساب عن الحسبة والأحسباب واقسول حسبسيسبي مسواعسدني مظلوم في حببه يحسدني وفسيضلت عسايش مع روحي من كستر خسوفي على روحي ورحت أقــــابــه من قــــرب وصله كـــل الــنـــي أهـــواه بس اللي كان فاضل لي أسعد بلقاه حـــــر أمــــري

طلع عبليَّ السنهـــــار وغنت الأطبي وفسضلت افكر في مسيسعسادي وكان كلامي مع أصحابي من فـــرحـــتى بدى اتكلم لكن أخــاف ليكون بينهم هج .....رت کل خلیل لی يكن يبان شيء ف علينيّ ولما قرب مسعاد حبيبي هنیت فــؤادی علی نصــیــبی ولقـــيـــتنى طايل م الدنيـــا لما خطر دہ عملی فکری والقيرب سيب تعيذيبي

ولقبيتني خيايف على عيمري من غير ما أشوف حسن حبيبي



### ليه تلاوعيني كلمات أحمد رامي وتلحين محمد القصبجي

ليــه تلاوعــيني وانت نور عــيني إيه جـرى بينك في الهــوي وبيني ليه تلاوعنيي

ليه تلاوعنيي

لیے تکایدینی کل ما اتکلم لیے تحساورینی والفؤاد سلم کل دی یخلی قلبی یتسالم ایه جری بینك فی الهوی وبینی

ليه تلاوعنيي

الغـــرام أصله نظره واتمكن والجـمال يسـحـر والدلال يفتن واجـمال بعدك أمر مش ممكن إيه جرى بينك في الهـوى وبيني

ليه تلاوعنيي

اسمعى الشاكى وارحمى الباكى قضى طول عمره قلبه يهواكى ما افتكر مرة لحظة ينساكى إيه جرى بينك في الهوى وبيني



#### القيطن كلمات أحمد رامي وتلجين زكريا أحمد

to age rect appropriation of the second second section and second second second second second

القطن فـــــتح هنى البـــال والرزق جــه وصــفــالنا الحــال اجــال اجــال مالناش غيره يغنى البلد وينهى الحال

\*\*\*

أبيض منور على عــــوده يحــيى الأمل عند وجــوده جل اللي يبــديه ويعــيــده ويغــيــر الحـال بعــد الحـال

\*\*\*

كــــانت له يوم شنه ورنه عـــمـــر بيـــوتنا وصــهللنا يارب تحــــيــي لنا أملنا وتخلى مـصر في أسعــد حـال

\*\*\*

يا اللي سسهسرت الليل ترعساه وفسيضلت تروى وتسستناه أن الأوان والخسيسر أهو جساه يا رب جبود واسعد دى الحال



### شوار كلمات عبد الفتاح مصطفى - تلحين رياض السنباطى

ثوار . . ولأخر مدى ثوار مطرح ما نمشى يفت النوار ننهض فى كل صباح بحلم جديد ثوار نعيدك يا انتصار وتزيد وطول ما إيد شعب العرب فى الإيد الثرورة قاعة والكفاح دوار

\*\*\*

من أرضنا هل الإيمان والديس عيسى ومحمد ثورتين خالدين والعلم ثورة ومن هنا قـــامت والفن والحــرية والتــمــدين

> ثوار نه سنزك تاريخ تنطلق نحكم عليك يا مستحيل تتخلق والخطوة منا تسسبق المواعسيسد

وطول ما إيد شعب العرب في الإيد الثورة قايمة والكفاح دوار

\*\*\*

الشعب قام يسأل على حقوقه والثورة زى النبض في عروقه اللى النهارده يحققه ويرضاه لابد بكره بهمته يفوقه

> ثوار مع البطل اللي جابه القدر رفعنا راسنا لفوق لما ظهر لمسنا السما وياه ودسنا الخطر والعرم ثابت والعزيمة حديد

وطول ما إيد شعب العرب في الإيد الشورة قايمة والكفاح دوار

\*\*\*

تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل من بعد جيلنا واحملوا ماحمل وافتكرو فينا واذكرونا بخير مع كل غنوه من أغاني العمل

ثورتنا عصمل وجهاد هبوا واصنعوا الأمجاد وابنوا فصوق بنا الأجاداد وأخروة وأخروة والخفاح دوار ولاخروة قاية والكفاح دوار ولأخرو مصدى ثوار

#### 000

### بالسلام وبالحبة تاليف محمود بيرم التونسي وتلحين رياض السنباطي

بالسلام احنا بدينا بالسلام ردت الدنيا علينا بالسلام

بالسلام وبالحب الدنيا تحسا ليه نفرق ناس في ناحية وناس في ناحية مسهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم الحياة والاحترام

#### \*\*\*

للحب احنا مدينا الأيادى رحب بت بينا الأم من كل وادى تحب الله من كل وادى تحب الله من كل وادى

نبست عد عن الظلام

#### \*\*\*

يا سلام كلمه واحده يا جمالها يا سلام لما راح جمال وقالها جسوهره في الدنيسا كسانت مسستخصيسه وبانت

### الزعيم والثورة كلمات عبدالفتاح مصطفى - تلحين رياض السنباطي

الزعيم والشورة وفوا بالعهود لسه دور الشعب يوفى بالجهود

بالإرادة والعرزيمة نبنى أمتنا العظيمة

كلنا نرفع ونبنى مجد أمتنا العظيمة

والعمل هو رايتنا والعمل هوه غايتنا

أمسه بتنور طريقسها للأمسام

كل خطوة تسميق الأيام بعمام

كنا بنقول البلد خيرها لغيرها أدى خيرها عساد إلينا

كنا بنقول الدخيل مالك مصيرها المصيرا أهو بين إيدينا

كنا بنقول الطغاة ظالمن شلنا عمالنا فعنينا

نلنا بالثورة الأمل والأمل روح العمل

ارفىعسوا الشمعلة تنور في الظلام

ارف عوها واسبقوا الأيام بعام

كل عيد اهدوا جمال نهضة من روحه وأماله

اصنعوها بالنضال حققوا كل اللي قاله

العمل أجمل تحيه العمل أغلى هديه

تقدموها للزعيم في كل عام قدموها للزعيم في كل عام

### الأطسلال كلمات: إبراهيم ناجى وألحان رياض السنباطي

كان صرحا من خيال فهوي يا فؤادي لا تسل أين الهوي إسقني واشرب على أطلاله واروعني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى لست أنساك وقد أغريتني بفم علنب المناداة رقيق ويد تمتد نحوى كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمماً السماري له أين في عينيك ذياك البريق يا حسيسا زرت يوماً أيكه طائر الشوق يغني إلى لك إبطاء المدل المنعم وتجنى القادر المحتكم وحنيني لك يكوى أضلعي والثواني جمرات في دمي اعطنی حسریتی ، أطلق یدیا إنني أعطيت ، ما استبقيت شيئا آه من قيدك أدمى معصمي لم أبقيه وما أبقى عليا ما احتفاظي بعهود لم تصنها وإلام الأسر ، والدنيسا لديا أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياء واثق الخطوة يمشى ملكا ظالم الحسن ، شجى الكبرياء عبق السحر كأنفاس الربي ساهم الطرف كأحلام المساء

أين منى محلس أنت به فيتنة نمت سناء وسنا وفسراش حسائر منك دنا ونديم قـــدم الكأس لنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا وعمدونا فمسمبقنا ظلنا

وأنا حب وقلب هائم ومن الشوق رسول بيننا هل رأى الحب سكاري مثلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وانتبهنا بعد ما زال الرحيق

وأفيقنا ليت أنا لا نفيق

يقظة أطاحت بأحسلام الكري

وتولى الليل، والليل صحيق

وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الاحسباب، كل في تذكر العهد وتصحو جدد بالتذكر جرح وتعلم كييف تمحيو ما بأيدينا خلقنا تعساء ذات يوم ، بعد ما عز اللقاء وتلاقسينا لقساء الغسرباء لا تقل شئنا ، فإن الحظ شاء

وإذا المنسور نمذيسر طمالمع وإذا الدنيا كما نعرفها أيها الشاعر تغف وإذا ما التأم جرح فتعلم كيف تنسى یا حبیبی کل شیء بقضاء ربما تجسم عنا أقدارنا ومنضى كل الى غيايته

#### **عرفت الهوى** تأليف:طاهرأبوفاشا - تلحين، رياض السنباطي

عوفت الهوى مذعوفت هواكا وأغلقت قلبى عمن عداكا وقصت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراكا أحبك حبين . . حب الهوى وحسباً لأنك أهل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى فشغلنى بذكرك عمن سواكا وأماا الذى هو حب الهوى فشغلنى بذكرك عمن سواكا فلا الحب حتى أراكا فلا الحمد فى ذا وذاكا ولكن لم الحمد فى ذا وذاكا أحبك حبين . . حب الهوى وحب لأنك أهل لذاكا واشتاق شوقين . . شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماكا وأما الذى هو شوق النوى في فيار حياة خبت فى ضياكا وأست على الشجو أشكو الهوى رضيت با شئت لى فى هداكا



#### سيرة الحب تأليف، مرسى جميل عزيز - تلحين بليغ حمدى

طول عمري باخاف م الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه واعرف حكايات مليانة آهات ودموع وأنبن والعاشقين دابوا ما تابوا طول عمري با أقول لا أنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عـذابه وقابلتك أنت حسستك بتغير كل حساتي ما أعرفش إزاى حبيتك ما أعرفش إزاى يا حياتي من همسة حب لقيتني با أحب وأدوب في الحب وصبح وليل على بابه فات من عسمري سنين وسنين شفت كتير وقليل عاشقين اللي بيشكي حاله لحاله واللي بيبكي على مواله أهل الحب صحيح مساكين يا مــا نده على قلبى مـا ردش قلبى جــواب ياما الشوق حاول يحايلني وأقسول له روح يا عسداب يا ما عيون شاغلوني لكن ولا شميعلوني إلا عــــونك أنت دول بس اللي خــدوني أمروني أحب لقيتني با أحب وأدوب

في الحب وصبح وليل على بابه

يا للى ظلمت والحب وقلتوا وعدتوا عليه مش عارف إيه العبب فيكم يا ف حبايبكم أما الحب ياروحى عليه في الدنيا مفيش أبدا أبدا أحسلسى مسن الحسب نتعب نغلب نشتكى منه لكسن بنيحسب يا سلام ع الحب وتنهيده في وصال وفسراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشستاق يا سلام الدنيا وحلاوتها في عين العسساق وأنا خدني الحب لقيتني با أحب وأدوب

فى الحب وصبح وليل على بابه ياللى مليت بالحب حياتى أهدى حياتى اليك روحى . قلبى . عقلى . حبى كلى ملك إيديك صوتك نظراتك . همساتك شيء مش معقبول شيء خلى الدنيا زهور على طول وشموع على طول الله يا حييب على حيبك وهنايا معالى ولا قيل ولا قيل في حيب لا قيل في حيب له . الله وأنا خدني الحي وأدو .

فى الحب وصبح وليل على بابه



#### سهران لوحدى تاليف: احمد رامي - تلحين، رياض السنباطي

سهران لوحدي أناجى طيفك الساري

سابح في وجدى ودمعى ع الخلود جارى نام الوجسود من حسواليسا وأنا سسهسران في دنيساى أشسوف خيسالك في عنيه واسسمع كسلامك وياى أتصسسور حسالي أيام وليسالي مسرت على بالى ما بين نعيسمى وأنس الروح سساعسة رضساك وبين عسابي وطول النوح أيام جسسفسساككل اللي شفته خطر على البال

وعمشت فسيسه هايم ولهسان

ولما بع ـــدك عنى طال حنيت لأيام الهــجــران وسيد والفكر شريد

أتصور حالى . . أيام وليالى مسسسرت على بالى ياللى رضسساك أوهام والسهد فيك أحسلام حتى الجفا محروم منه يا ربسها دامت أيامسه كان عهد جميل حاسد وعزول

والبال مشغول

راحت عوازلی وحسادی وطفیسسیت النار یاللی صبرت علی بعادی وأنا عسقلی احستسار

> لا يوم وصـــــالك . . هنانى ولا هجــــر منـك . . بكانى يا طول عـــذابى وحــرمــانى سهران لوحدى أناجى طيفك السارى

سابنح في وجدى ودمعي ع الخدود جاري

### أنت عمرى تأليف: أحمد شفيق كامل - لعن: محمد عبد الوهاب

رجعوني عينيك لأيامي اللي راحوا علموني أندم على الماضي وجبراحيه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيه عسرى ضايع يحسبوه إزاى على أنت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه قد أيه من عمري راح وعدي يا حبيبي قد أيه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة وحده ولا داق في الدنيا غير طعم الحراح إبتديت دولوقتى بس أحب عمرى إبتديت دولوقت أخاف لا العمر يجرى كل فرحة أشتقها من قبلك خبالي إلتقاها في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي بدري اللم, شفته قبل ما تشوفك عينيه عسمر ضايع يحسبوه إزاى على أنت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه الليالي الحلوة والشوق والحسة من زمان والقلب شايلهم عسانك دوق معايا الحب دوق حبة حبة

من حنان قلبي إللي طال شوقه لحنانك

هات عينيك تسرح في دنيتهم عنيه

هات أيديك ترتاح للمـــــــهم إيديه يا حبـيبي تعـالي وكـفاية اللي فـاتنا

هو فاتنا يا حسسيب الروح شوية اللي شفته قبل ما تشوفك عينيه

عصر ضايع تحسيده إزاى على أنت عمرى اللي ابتدى بنورك صباحه

يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي

خددنی لحنان خددنی عن الوجدود وابعدنی
بعدید بعدید أنا وانت بعدد وحدینا
ع الحب تصدی أیامناع الشدوق تنام لیدالینا
صدالحت بیك أیامی سدامد حت بیك الزمن
نسستنی بیك آلامی ونسسیت مدعاك الشدون رجعونی عینك لایامی اللی راحوا

علمونى أندم على الماضى وجراحه اللى شفته قبل ما تشوفك عينيه

عمر ضايع يحسبوه إزاى على



# هذ*ه* ليلتي

#### شعر : جورج جرادف - ألحان: محمد عبد الوهاب

هذه ليلتى وحلم حياتى بين مناض من الزمنان وأت الهوى أنت كله والأمنانى فأملا الكأس بالغرام وهات بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار وديار كسانت قسديا ديارا سنراها كسما نراها قنفارا سوف تلهو ننا الحينة وتسخر

فستعمالی أحمیك الان أكسسر والمسماء الذي تهماوي إلينا ثم أصغي والحب في مسقلتمينا

لسؤال عن الهوى وجواب وحديث يذوب في شفتينا قد أطال الوقدوف حن دعاني

ليلم الأشواق عن أجسفاني فادن منى وخد إليك حناني نم أغمض عينيك حتى ترانى وليكن ليلنا طويلا طويلا فكشير اللقاء كان قليلا يا حبيبي طاب الهوى ما علينا

لوحملنا الأيام في راحمنينا

صدفة أهدت الوجود إلينا وأتاحت. لقاءنا فالتقينا في بحار تئن فيها الجداف والملاح كم أذل الفراق منالقاء كل ليل إذا التقينا صباح يا حبيبا قد طال سهادى وغريب مسافر بفؤادى

سهر الشوق في العيون الجميلة

حلم أثر الهـــوى أن يطيل

وحديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا أن يقوله

يا حبيبي وأنت خمري وكأسي

ومنى خماطري وبهمجمة أنسي

فيك صمتي وفيك نطقى وهمسي

ويومى في هواك يسبق أمسسي

هل في ليلتي خيال الندامي والنواسي عانق الخيام وتساقوا من خاطر الأحلام وأحببوا وأسكروا الأيام رب من أين للزمان صباه إن غدونا وصبحه ومساه

أن يرى الحب بعدنا من حداه

نحن ليل الهدوى ونحن ضحاه ملء قلبى شدوق وملء كيناني هذه ليلتي فقف . . يا زماني



#### ...محمد عبدالههاب:

#### دارالبشاير \* تاليف أحمد شوقي

وليل زفكافك مُكونسنا وإن شكاء الله نفكر بك ادخل على الدنيا وخيرها وتعيش لأهل ولصحبك

دار البسشاير مسجلسنا إن شاء الله تفرح يا عريسنا على السعادة وعلى طيرها فرحة تشوف في ابنك غيرها

ورده وعلىكوب فلِي ولا يقسولشي تتسهني

الشـــمس طالعـــه فى التلى \*\*\* ملحــه فى عين اللى مــا يصلى

وتقوم بدارك وشئونها دخسلة ولادك والحنسة

حـــرة تصـــونك وتصـــونهـــا وتشــوف عــيــونك وعــيُــونهــا

. ستك وبالمصروف سيدها وصلً والمسال والمسال والمسال والمسال

دنيا جميلة قوم خُكها قوم يا عمريسنا بوس إيدها



 <sup>\*</sup> كل أغنيات قصائد هذه النماذج من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب!.

#### يا جارة الوادى تاليف:أمير الشعراء أحمد شوقى

يا جارة الوادي . . طربت وعادني

ما يشب الأحلام من ذكراك

مثلت في الذكري هواك وفي الكري

والذكريات صدى السنين الحاكي

ولقسد مسررت على الرياض ربوة

غناء كنت حيالها ألقاك

لم أدر ما طيب العناق على الهوى

حستى ترفق ساعسدى فطواك

وتأدوت أعطافك بأنك في يدى

وأحمر من خمريهما خداك

ودخلت في ليلين : فوعك والدجي

ولثمت كالصبح المنور فاك

وتعلطت لغمة الكلام وخماطبت

عيناك الهوى عيناك المسيى من عمر الزمان ولا غد

جمع الزمان فكان يوم رضاك



## يا وابور قوللى من تأليف الشاعر، أحمد رامي

un como esperar arres arres arres en remaios residencia de tratiles del

ياوابور قـــوللي رايح على فين ياوابور قبوللي وسيافرت منين عـمـال تجـري قـبلي وبحـري تنزل وادى تطلع كيوبرى تحسود مسرة وبوسدين دغسري ما تقول يا وابور رايح على فين صــوتك يدوى وأنت بتـدوى والبسعسد أليم ناره بتكوى والأرض بسلط وأنت بتطوى ما تقلول يا وابور رايح على فين قربت غريب وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب والقرب نحيب والبعد نصيب ما تقول يا وابور رايح على فين إن طال الوقت على الركياب يجرى كالامهم في سؤال وجواب بعد شوية يسقوا أحساب وده يعـــرف ده رايح على فين أنا رحت معاك ورجعت معاك وأنا إيه كان مقسوم لى وياك دى كـانت نظرة من هنا لهناك

والعبن عسرفت رايحين على فين

#### انسى الدنيا تأليف: مأمون الشناي

انسى الدنيما وريح بالك واوعى تفكر في اللي جــرالك ياللي دم وعك لحب ايبك قل لي ابتسامتك تبقي لين أوعى الغــرام يشــغل قلبك ده لسبه فيه في العلمسر سنين من الهنا يبقى قصصاده وتشيغله عنه هميوميه عـــاشق الليل وســواده فايت لمين عشق نجسومه ليـــه تشــــغل بالك مين يرحم حـــالـك كل اللي أحسبه حسواليه مين زيى في الدنيسيا اتهنى حـــتى النجـــوم ملك إيديه أدى النعسيم وادى الجنة دوق الجـــمـال واتمتع بيــه من قـــبل مــا يدبل ويزول واوع يفسوت يوم تحسزن فسيسه واسمهمر ده بكره النوم حمايطول ليـــه تشـــغل بالك مين برحم حـــالـك

#### إجرى إجرى كلمات: حسين السيد

إجـــرى إجــرى ودينى قـــوام وصلنى وصلنى قىسوام وصلنى يا طير يارايح خدني معاك هاتلى جناح وأنا أطيير وياك بایت مسهنی صابح تغنی طاير مع الحسب و يا هناك یا ریتنی زیك مــــــهنی إجـــرى . . إجـــرى الفجر قام صحا النعسان نور وحسلا الكون فسرحسان الشمس طلعت نامت وصحيت وأنا اللي طول الليل سهران مش لاقى حـــد يوصلنى اجـــــرى . . اجـــــرى لى حـــبــيب أتمنى رضــاه عـــاهدته أنى عـــيش وياه في يوم منايا ساعـــة هنايا خـــدوني منه وقلبي مــعــاه الله يجـــازي اللي ظلمني إجـــرى . . إجـــرى

# لا تكذبي تأليف:كامل الشناوي

لا تكذبي . . إنبي رأيتُكُما معَا ودعى البكاء فقد كرهْتُ الأَدْمُعا ما أهونَ الدمعَ الجسورَ إذا جرى من عي كاذبة فأنكر وادِّعَى !! \*\*\* إنى رأيتكُما إنى سمعتكما عيناك في عينه فى شفتيه في كفَّيه فى قدميه ويداك ضارعتان ترتعِشانِ من لَهَف عَلَيْهِ !! تتحَدَّيانِ الشوقَ بالقُبُلات تَلْذَعُني بسوط من لهيب !!

بالهمسِ ، بالآهاتِ ، بالنظراتِ ، باللَّفَتَاتِ ، بالصَّمْتِ الرهيبِ !!

وَشُبُّ في قلبي حريقٌ ويضيعُ منْ قَدَمى الطريقْ وتُطلُّ منُّ رأسي الظنونُ تلموني وتَشُدُّ أَذْني !! فَلَطَالِمًا بِارَكْتُ كَذْبَكَ كُلُّهُ

وَلَعنت ظَنِّي !!

ماذا أقولُ لأدُّمُع سَفَحَتْها أشواقي إليك ؟ ماذا أقولُ لأَضْلَع مَزَّقْتُها خوفًا عليكِ ؟

أأقولُ هَانَتْ ؟ َ أأقولُ خانَتُ ؟

أأقولها ؟

لوْ قُلْتها أَشْفي غَليلي !! يا ولتي . .

لا ، لَنَّ أقولَ أنا ، فقولي . .

لا تَخْجَلى لا تَفْزَعِي مِنِّي فَلَسْتُ بِثَائر . . !!

أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري!! فَرأيتُ أَنَّكَ كُنْت لي قَيْداً

حَرَصْتُ الغُمْرِ أَلا أَكْسَرَهُ فَكَسَرْته !

# أغنية الليل تأثيف: جبران خليل جبران

سكن اللّيل، وفي ثوْب السكون تختبي، الأحلامْ وسعى البَدرُ ، وللبدر عُيُون ترصد الأيّامْ فَا الله المُسَّاقُ الحصالي ، يا الله الحسل المُسَّاقُ على المُسَّاقُ علّنا نطفى بذيّاك العَصصير حرْقَةَ الأشواقْ اسمعى البُلبُل ما بَينَ الحُقول يسكبُ الألحانْ في فَضاء نفخت فيه التّلول نسمة الرّيحانْ لا تخافي ، يا فَتاتي ، فالنَجوم تكتمُ الأخبارْ وضببًاب اللّيل في تلك الكُرُوم يحجبُ الأسرارْ لا تخافي ، فعروس الجنّ في كهفها السحورْ هجَعَتْ سكرَى وكادَتْ تختَفى عن عيون الحورْ ومليكُ الجنّ إن م والهَ وَي يَثنيه فهو مثلى عاشق كيف يَبوح بالذي يضنيه!

## النهر الخالك تأليف:محمود حسن إسماعيل

مُــسَـافِـــ," زادُه الخَــيَــالُ والســحـــرُ والعطرُ والظلالُ ظمـــانُّ والكأسُ في يَديه والحبُّ والفنُّ والجَــمَــالُ شابتْ على أرضه الليالي وضيعتْ عُمرَها الجبال ولم يرزُلْ ينشم الديارا ولي يرزُلْ ينشم الليل والنَّه الديارا والناسُ في حـــبِّــه سُكاري هامُـوا على أفقه الرحيب آه على سرِّك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيلٌ يا ساحر العيون يا واهبَ الخُلْد للزمان يا ساقي الحبِّ والأغاني هات اسْقنى ودعنى أهيم كسالطير في الجنان يا ليتني موجه فاحْكي إلى لياليك ما شَجَاني واغــــــــدى للرياح جـــارا واحسمل النور للخسيساري ف\_\_إن ك\_واني اله\_وي وطاراً كانت رياحُ الدُجي نصيبي أه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيل يا ساحر العُيونَ سَمعت في شطِّك الجميل ما قالت الربح للنخيل يُسَبِّح الطيرُ أم يُغَنى يشرحُ الحبَّ للخمميل وأغصن تلك أم صبايا شربن من حمرة الأصيل وزورق بالحنين سيسارا تج\_\_\_\_\_\_ى وتج\_\_\_\_\_ى هواكَ نارا حملت من سحرها نصيبي أه . . . . . .

#### همسة حائرة تاليف:عزيز أباظة

يا مُنية النّفسِ ما نَفسى بِنَاجية وقد عصفت بهًا نأياً وهجُرانَا أَضْنيت أَسْوانَ ما ترقى مَدامعُهُ وهجت فوق حَشَايًا السُّهد حيّرانا يَبِيتُ يُودعُ سَمِعَ الليل عاطفةً ضَاقَ النُّهارُ بها سترا وكتُّمانا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو هوانا فنغى في شكوانا تنسابُ في همسات الماء أَنّتنا نشكو هَواناً فَنَفْي في شَكَوَانا وحبولنا الليل يطوى في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونَشْوانا لم يشهد الرافدُ الفضيُّ قبلهما إلفين ذَابَا تَباريحاً وأشْجَانَا نكاد من بَهجة اللقيا ونشوتها نُرى الدُنا أَيْكةً والدَّهْرَ بُستانا ونَحسبُ الكونَ عُشُّ اثنين يجمعُنا والماءُ صهباء والأنسام ألحانا لم نعتنقْ والهوى يُغْرى جوانحنا وكم تعسانق رُوحَسانا وقليانا نفضى حياءً ونفضى عفةً وتُقيِّ إِنَّ الحياء سياجَ الحبُّ مُـذُكانا ثم انْثَنيا وما زال الغليلُ لظي

والوجد محتدما والشوق ظمانا

#### لست أدرى كلمات:إيليا أبو ماضى

#### لـست أدرى

أنا لا أذكر شيئاً من حياتى للاضية أنا لا أعلمُ شيئاً من حياتى الآتية لى ذات خير أنى لست أدرى مساهية في من تى تعروف داتى كُنْهَ ذاتى

## لـسـت أدرى

أَين ضِحكى وبكائى وأنا طفلٌ صفيريرٌ أين جسهلى ومراحى وأنا غضٌّ غَسريرٌ أين أحالامى وكانت كيفما سرتُ أسير كلها ضاعتُ ولكن كسيف ضاعتْ



#### فى الليل لما خلى كلمات:أحمد شوقى

فى الليل لَم الحول خِلَى إلاّ من الب الكلام الشاكى والنُّوعُ على الدوخ حِلَى للصامت الشاكى امساعت الساكى المساعد المس

\*\*\*
سُكون ، ووحشه ، وظلمه في الله مسالُوش آخسر
ونجهه مالت ، ونجهه حلفت مسا تتساخسر
دَا النوم ياليل نعسمه يحلم بهسا السساهر

الفجر شَاشاً وفَاضَ على سَواد الخَصميلة لله كلمخ البيد في الحكيلة على سَواد الخَصميلة والحكيلة والمحاليل سَرعْ في الرياض أدهم بعُرَّة جصميلة

هنا نواح ع الغــــون " وهناك بُكا في المضـــاجع ودُوح غــرق في الشــجــون ودُوح مــا شـــافش المواجع

يا ليل ، أنينى سمعته "والشُّوق رِجْع لى وعَسادْ وكل جسرح وَسَعْتُهُ وكل جسرح بميسعساد كم من مفارِق ودبعتُه ونضوٍ نَجْسر وبعساد !!



#### ...عبدالحليم حافظ:

## الحلوة كلمات: مرسى جميل عزيز - ألحان: كمال الطويل

الحلوه . . الحلوه . . الحلوه برموشها السودة الحلوه شغلتني . . خدتني . . نادتني ودتني بعيد . . وجابتني والشوق . . الشوق غلبني لولا ضحكتها الحلوه . . وعدتني بحاجات حلوه . . الحلوه عبيبي . . يا حبيبي

فى عيونك سهرت لياليّه وطالت أيامى وفى ضل رموشك وشفايفك غنت أحلامى وعشانك صحيت أفراحى ورقصت قدامى وشبابى لقيته روحى سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحى والشوق . . كان هيدوبنى لولا ضحكتها الحلوه . .



لولا ضحكتها الحلوة وعدتني حاجات حلوة

الحلوة عنيك يا حبيبي

## كفايه نورك عليه كلمات: مأمون الشناوي - ألحان :كمال الطويل

حلمات: مامون السياوي - العان : حمال الطويل

كفاية نورك عليه نــور لــى روحــى وقــلــــى خلانى شفت بعنيه اللى انكتب لى فى حـــبك قريت على ضيك .. كلام جميل زبك

\*\*\*

إزاى قابلتك وازاى عوفتك . . وفين وإمتى ؟ نسيت زمانى ونسيت مكانى . . وفاكرك أنت نسيتنى همى . . نسيتنى اسمى

عملت إيه إنت فيه

كفاية نورك عليه . . نود لسى روحسى وقسل بسى خلاني شفت بعنيه اللى انكتب لى في حسبك

各张的

إن كان ده حلم ده يبقى جميل خلينى احلم بيه على طول بيلان تصصحى أوهامى وتصصينى وتصليبنى يا نور عصينى عصايش فى أحسلامى والعمر ليله . . حلوه وجميله لقيتها فى الليلة دى . . كصفايه نورك عليه نورك عليه اللي انكتب لى فى حسبك خلانى شفت بعنيه اللي انكتب لى فى حسبك

# الحرية كلمات: مأمون الشناوى - ألحان: محمد الموجى

من زمان والشوق تعب بينها وبينى من زمان وأنا أقاول أشوفها يوم بعينى ولما نادت عليات هيه . الحرية

\*\*\*

كان أول صبح جسميل يطلع على شط النيل من بعد مساطال الليل في عسسذاب وظلم طويل قسمنا وثرنا واتحسرنا من اللي أسسسنا هل علينا بالحسرية فسجسر ٢٣ يوليسه

\*\*\*

بعد غيابها فتحت بابها على نورها . . نور الحرية على على كل الأمهة العربية

de ale ale

حريتنا من ثورتنا كان يومها بداية نه فستنا ورفسعنا واية وحسدتنا وجمعنا على الخير أمتنا كل ما تكبر خيرها بيكتر أكست واكست واكست واكست من زمسان الشوق تعب بينه وبينى من زمسان وأنا أقسول أشوفها يوم بعينى ولا نادت عليسك

#### ذات ليلة

# كلمات: مرسى جميل عزيز - ألحان: كمال الطويل

ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق نقطع الأزمان والأبعاد وثبا في اشتياق والنهايات السعيدة لم تكن عني بيعدة

#### \*\*\*

ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي أطفأت أمن حياتي . . أطفأت مصباحي لم أجد نارا لدى . . لم أجد في البيت شيء غير أم هي لا تملك إلا الدعوات وأب لم يبق غيري للسنين الباقيات والنهايات السعيدة . . أصبحت عني بعيدة

#### \*\*\*

ذات ليلة وأنا رهن الظنون الجدية دقت الباب قلوب طببة التالى وتصاريف الليالى وتصاريف الليالى سوف نمحو عن لياليك الجزن سوف ننجو بك من كيد الزمن قم فباب العلم رحب فى انتظارك وابنى بالعلم الوطن مثالت من أين هذا الشعاع طب الدفة واقتاد الشراع ينقذ الأمال من بحر الضياع ينقذ الأمال من بحر الضياع إنه قلب جمال.

#### موعود کلمات محمد حمزة - ألحان :بليغ حمدي

موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبى ولا بتياب الجدراح موعود يا قلبى ولا بتياب الخارة وا بتياب ولا يا للموار بجرح والنهاردة جاى تقول لى أنسى الأهات جاى تقول لى يا للا بينا الحب فات وحديل وحديله وحديله

وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلى الحب استنى

#### \*\*\*

تانى حنروح للحب تانى للنار والعسساني الني حنروح للحيرة تانى ونضيع ونجرى ورا الأمانى ويغيب القمر ونعيش السهر وآهات الألم في ليالى الندم ياليل أه ياليل يا حضن السهارى خلى فسجر الحب يطلع بدرى عملا مسشوارنا الجسديد وأمانة با دنيا للفرحة أمانة

-

وابتـــدا ابتـــدا المشـــوار آه يا خــوفى من آخــر المشــوار جنه والا نار آه يا عـــــينى رايح وأنا مـحـتــار آه يا خــوفى اتقابلنا والحياة قدام عنينا حلوة اتقابلنا والكام فوق الشفايف غنوة

وتخلى الحيزن بعيدنا عنا وتقولي للحب استني

كل حساجة فكرت فسيسها في لحظة واحدة ردت عليسها بنظرة حلوة من عنها

الأمسان في عنيسها حسيت إنى عديت للأمان والحنان خد منى وادفى يا اللي مسحوم من الحنان القدمر طلع والخدوف بعد والهدوى دفى والليل مسمع أمانة يا دنيسا أمسانة تاخدينا للفرحة أمانة

وتخلى الحين بعيدنا عنا وتقولي للحب استنى

شوف بقينا فين يا قلبى وهى راحت فين ياقلبى وشوف سيابتنا فين وشوف سيابتنا فين في سكة زمان راجيعين في نفس المكان ضيايعين لا جراحنا بتهدى ياقلبى ولا ننسى اللى كان يا قلبى بتصدى الطريق خطاوينا وأنين السينين الحيوانيا والناى الحيينا والناى الحيينا والناى الحيين

للنار والعذاب من تاني

ويغيب القمر ونعيش السهر وأهات الألم في ليالي الندم وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلى الحزن بعيدعنا ولا نستناه ولا يستنانا أمانة

\*\*\*

#### على طول الحياة كلمات: مرسى جميل عزيز - الحان بليغ حمدي

نقابل ناس ونعرف ناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولاننسى حبابيبنا . . أعز الناس سنين بتفوت وتدور ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها نعيش العمر تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسي شعاع أول شرارة حب ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيت ورمش يقول غلبني الحب ومین ینسی ومین یقدر فی یوم ینسی ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ومين يقدر في يوم ينسى أعز الناس حبايبنا حبيب قلبى وروح قلبى حياة قلبي يا كل الناس يا أغلى الناس يا أحلى الناس لسه مشوار الحياة شايل لنا وقفات معالم في طريق الحب أحلى كتير من اللي فات

#### آخرماغنى عبدالحليم حافظ قارئة الفنحان

## كلمات: نزارقباني - ألحان: محمد الموجي

\*\*\*
بصرت ونج مت كثيرا لكنى . .
لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك
بصرت ونج مت كثيرا لكنى
لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك
مقدورك أن تمضى أبدا في بحر الحب بغير قلوع
وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع
مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار
وبرغم جصيع حرائقه . .
وبرغم الحرن الساكن فينا ليل نهار
وبرغم الحون الإعصار

#### \*\*\*

والشعب الغبري الجنون. يـــافــر في كل الدنيــا قـــد تغــدو امــرأة يا ولدى . . يه\_\_\_واها القلب هي الدني\_\_\_ا لكي: سماءك بمطرة . . وطريقك مـــــدود مــــدود نائمـــة في قــصــر مـــرصــود من يدخل حجرتها . . من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود ستفتش عنها يا ولدى في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسال فيروز الشطآن وتجـــوب بحــارا وبحــارا . . وتفييض دميوعك أنهيارا وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا وســـــــرجع يومـــا يا ولدى . . مهروما مكسرور الوجدان وستعرف بعد رحيل العمر . . بأنك كنت تطارد خييط دخيان

أرض أو وط\_\_\_ن أو ع\_\_نوان

يا ولـدى ليـس لـهــــا عـنـوان

فحبيبة قلبك يا ولدى ليس لها . .

م\_\_\_ا أص\_عب أن ته\_\_وي ام\_\_\_أة

# أحبك كلمات : مرسى جميل عزيز - ألحان : محمد الموجى

كلمة بقى لها أيام وليالى تدوّب فيه ها عليّه عليّات بعد يازة تروح لك وانت بعد يادة عليّه الكلمة اللى أنا عايش بيها راح أدوّب كل الشهدوق في الشهدا وأعديد ها وأعديد ها وأعديد ها وأعديد ها هاقول أحبك وأعيش أحبك يا حياة قلبى

\* \* \*

25. 25. 45

باحب ها وفى قلبى ساكن حب ها ياريت يا شوسوق توصل له ويحس بيسه قلب يكره خرسلاس هاقسول له روحى له اعداد الهنا وحلى له وحداد الهنا وحداد الهنا هيداد الهنا هيداد الهنا هيداد الهنا هيداد الهنا هيداد الهنا هيداد الهنا هي حداد الهنا هي حداد الهنا هي واعداد الهنا واعداد الهنا المداد الهنا اله

\*\*\*

#### **مين أنا** كلمات: محمد حمزة - ألحان: محمد الموجى

مين أنا عسايز أعسرف ليسسسه أنا الخيارت الدنيا الميعاد واختراروا اسمى فى الميلاد لا كسسان بإيدى بدايتى ولا بإيدى نهايتى .. مين أنا تتسوه عنيسه حواليسه تشوف الدنيا مش هيسه بتستلون بأحسرانى ويبسقى لونهسا لون تانى لا شايف ضى مع فحرى ولا بسمة فى طريق عمرى عسايز أعسرف .. مين أنا

نجسومى فى ليلى ضى حـزين ورودى شـايفـهم دبلانين وضاعت كل أحـلام السنين يا هل ترى أنا اللى اتغيرت يا دنيا والا انت بقيتى حاجة تانية عـايز أعـــف . . من أنا



#### بيعقلك كلمات: حسن السيد - ألحان : كمال الطويل

شـــوف الـشــارى مـن هايصــونهـولك من اللي فداك أيامه عمرها بسنين \*\*\* فكرليلة وهات ليكاليك عايشه بعمم شبابه فيه وقلبك مـــــتنيــه هناك منك لما كنت مصحصاك فاكرنى بهجرك أعمل إيه مش دى النار اللي كان حابك طاير في جنتها وسارح دلوقت بت\_\_\_\_ رب منه\_\_\_ا ما هو النهارده زي امبارح مسير الأيام تجيبك تاني واعـــمل إيه قــوللي يا للي فاكرنى بهجرك اعمل إيه وتج ب غيري في هواك

لو شاف اللي أنا شفته معاك

وأحسب دموعه وعدها

هو حــــب والا أنا

فاكرني بهجرك أعمل إيه

بيع قسلبك بيع ودك شــوف عــهـدى مين بعــدى العهد اللي رعاك والقلب

قبل ما تنسى العهد الغالي شوف من غيرنا قضي ليالي هاتلاقي خطوة قلبي شايلالي كلمة فضلت واعممل إيه قموللي يا قلبي بتـــقــول نارى تعـــبت قلبك

ليه دلوقت تبعد عنها ليه اهجر على كيفك وإنساني

أنا يسمعدني تبسعد عني شـوف مين حـبـه اكــتــر مني ابني أمـــاله وهـدها وتعــالي قــول لي بعــدها واعصمل إيه قصول لي يا اللي



#### ...فريدالأطرش:

## حبيب العمر كلمات: مأمون الشناوي

حبيب العمر حبيتك لا يوم خنتك ولا نسسيستك حسبيب قلبي ووجسداني

أش\_وف بع\_ي\_ونك الدني\_ا

حياتي معاك حياة تانية

يهنيني ويرعـــاني

ماليش غيرك حبيب تاني

وأخلصت فى هواك عـــمــرى ولا فى يوم غـــبت عن فكرى ما ليش غـيرك حـبـيب تانى

#### حبيب العمر

فستحت عینی من صغیری سیقستنی کساس هواك بدری وفسیسرحنی وبكانی

على حببك وكان قاسى أسر فكرى وإحسساسى حبيب قلبى ووجدانى

#### حبيب العمر

وأغنى الحب بلسسسانى وأهيم وأسبح فى أحضانك حسبسيب قلبى ووجدانى حسبسيب العسمسر

\*\*\*



<sup>«</sup> كل أغنيات فريد الأطرش من تلحينه مثله في ذلك مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب .

## **قدام عینی** کلمات:عبدالعزیزسلام

قدام عيني وبعيد على مقد والميدين وقلبي معاه وقلبي معاه وقلبي معاه وولبي وروحي جنبه ومش طيلاه وللي حرمني من دنيا حب فلاه وللي حرمني من دنيا حب قدام عيني وبعيد على المنه يعلم وضاعت قدام عيني وبعيد على وعهد غالي . . أحلام وضاعت وعهد غالي . . أحلام وضاعت ولا حد ينصف العاشقين ولا حد ينصف العاشقين ولا إمتى اصبر على الأسية ولا إمتى اصبر على الأسية ولا إمني وبعيد على الفضلوع وبنار فراقنا قادوا الشموع طوينا شرويا بين الفضلوع وبنار فراقنا قادوا الشموع والفكر يسسرح ويا بكانا وغيرنا يفرح لي ليل أسانا مساهو بإيده ولا بإيدي مقسوم لغيري وهولي مقسوم لغيري وهولي مقسوم لغيري وهولي مقسوم لغيري وهولي

قدام عينيّ وبعيد عليّ



#### الحياة حلوة كلمات:محمد حمزة

School of the Control o

الحياة حلوة بس نفهمها الحياة خيوة منحلا أنغامها الحياة غنوة منحلا أنغامها القيامة المراقعة ا

\*\*\*

الحياة وردة للَّى يرعاها والحياة مرّة وحدة نحياها فوزوا بمعها وانسوا أوجاعها ليه نضيعها دى الحياة حلوة

\*\*\*

الحياة تفسحك للّى يتبسم ولّى بيكشر دى للّى يتالم دى الحياة حلوة دى الحياة حلوة وأوعى تستنى دى الحياة حلوة

le alle alle

الطيور غنت غنى ديارها علاغصون حنت للأليف جاه هي أحبابك ود أصحابك وارضى بما ناك الحياة حلوة



#### إن حبيتنى أحبك أكتر كلمات: عبد العزيز سلام

na alexadra da sa parte parte de la compaña de la comp

إن حبيتني أحبك أكتر إن مليتني راح أنسى هواك كل ما تتغير حتغير وحاكسون ديماً كدة وياك ان حــبــيــتني وصنت هواي رح أشــيلك في رمــوش العين وأخلصك طول مانت معايا وحنيقي أسعد حبيبن إن ملتني ولا جافتني راح أقـــولك في الأول فكر قـبل مـا تنساني وأنساك وان حبيتني أحبك أكتر أنت حياتي وروحي ووجداني الدنيا تهنالي في قربك لكن لو ترضى بحــرمـانى راح اضحكى بهنايا في حـبك وانسى غرامك مع أيامك وساعتها قلبك حيتحير وحتندم على كترجفاك وإن حبيتني أحبك أكتر علشان نفسى غالية عليه بتحب اللَّى يحب هناها لوترعيها . بالحنية تبقى نعم الدنيا معاها وان كان حبك راح من قلبك رح ترجع على قلبى تدور مش حستلاقى الحب معاك وإن حبيتني أحبك أكتر

#### الرنبع كلمات:مأمون الشناوي

والبــــدر هلت أنواره من جنة الحب لناره هاتها وخد عمري فاتنى وشمغل فكرى النيل يغنيها تفضل تعيد فيها ونور البـــدر أوتاره يناجى الليل وأسراره أنا وهو مفيش غيرنا ليكامك وأيامك عـــاهدني قـــدامك شــدو البــلابل نواح

أدى الربيع عاد من تاني وفين حبيبي اللّي رماني أيام رضاك يا زماني واللّم, رعبت رماني كسان النسسيم عنوة وم\_\_\_\_ه الحلوة وموجه الهادي كان عوده يلاغى الورد وخـــدوده وأنغامه بتسكرنا لمن بتنضحك يا طيف كان لى في عهدك أليف من يوم ما فاتنى وراح

# والورد لون الجراح

دبل زهور الخـــرام والدنيا من بعده هـوان وياس وآلام ولاحبيبي يرحمني على اللي فاته حبيب ويشكى للكون تعلنسه يا طير يا زهر يا أغمسان

مـــر الخــريف بعــده لا القلب ينسى هواه وآدى الشتا يطول لياليه يناجى طيفه ويناجيه یا لیل یا بدریا نسمه هاتولى من الحبيب كلمة تواسى العاشق الحيران الهــــوى منى وفات لى شوكه يألنى معرفش إيه ذنبى غير إنى في حبى أخلصت من قلبى ولا قال أمتى راح أشوفه وأهله يمكن حيرحمنى ويبعت في الربيع طيفه

#### المارد العربي كلمات:مأمون الشناوي

في العـــالم العـــربي المارد العــــربي في دجلة في عـــــان وطنيه في كيل مكان فى مــــــــــــر وفى لبنان والمغمرب العمربي المارد العمريس لشمعموب وطنهما كمبميسر هو صدی الجماهی اليـــوم نبنى مـــصــيــر المارد العصريي خـــلا الفـــجــر يطل عليـــه شق طريق الليل بكفاحه خــــلا الفـــجــر يطل عليـــه شــبك النور على طرف جناحــه ومشي النصر يحوم حواليه غير الجد مساه وصباحه وأشـــرح لـك نـار الـليـل راح أغنيي طول السلسيل وفــــؤادى دمـــعـــة يســـيل ده الليل من بعــــدك ويل يبكى معايا ويقول

#### عبني بتضحك كلمات: مأمون الشناوي

عيني بتضحك وقلبي بيبكي يا ناس ارحموني ومتجنوش عليّ وفاضت دموعي بنار في ضلوعي عينى بتضحك وقلبي بيبكي وقلبي يبكى وضححيت وإيه بس أخرة بكايا وضحكي

وإيه بس أخرة بكايا وضحكي وغصب عنى رضيت بالأسبة وإيه بس أخررة بكايا وضحكي في عز الشباب فقد القريب وزادت جــــووحــي عيني بتضحك وقلبي بيسكي

أستقى حناني لغييسري وآسي

رماني سقاني موالي كاس وأنا وأسالط فالوادي وأغالط فالوادي

وإيه أخرة بكايا وضحكي

وأنا صاحى لصاحبى وعنيسه مع السهرانين

يرضيك يا حبيبي

\*\*\*



#### وحدانی کلمات:محمود إبراهیم

material production of the control o

ولا أقسول یا غسرام أبداً تانی
یحسرم علی قلبی وجسدانی
وخلاص . أنا حنسی اللّی جرالی
ولا كنش یخطر علی بالی
وحسبسی یخسون
تخلف ظندی
من غیر إحساس وأبیع روحی
من غیر إحساس وأبیع جروحی
ولقیت أحسباب

وحدانی حعیش کده وحدانی بعد اللّی فاتونی لأشجانی وحدانی حعیش غصب عنی وحدانی حعیش غصب عنی الله خسالی یه والله الله وازای الأیاب وازای الأیاب وحییش إزای من غیر سلوی ما قدرش یا قلبی الروح حلوة وانا لسبه شباب ونی الأسی وأحزانی ونسونی الأسی وأحزانی ما بقتش خالاص أنا وحدانی خلینا نقول کل مانهواه



#### **أضنيتني بالهجر** شعر:الأخطلالصغير

CONTRACTOR SAND TO STATE A CONTRACT AND ARREST ARREST ARREST AND ARREST ARR

مسسا أظلمك الرحسمن أن يرحسمك فارفق بها يأتيك من حكمك إن كنت لا تذكر فاسأل فمك أو صعصمك نعلم هل أجسرى دمى أم دمك للحكى مبسمه مبسمك ومت في شرح الصبا مغرمك فانثر على أجفانه أنجمك

أضنتنى باله جسسى فسسارحم عسسى مولاى حكمتك فى مهجتى ما كان أحلى قبلات اللذا تمربى كاننى لم أكن ثغرك لو مسر سيف بيننا لم نكن سل الدجى كم راقنى نجسمة يا بدر إن واصلتنى بالجفا

\*\*\*



#### سنة وسنتين كلمات:مأمون الشناوي

وانت يا قلبى تقـــول أنا فين وشـفت النيل وعـرفت أنا فين

سنة وسنتين . سنة وسنتين ودبت وتهت في أشــــواقك با مصــ . . . با عــه

يا مصر . . يا عمري . . يا نور العين

ر رد یک واخسواتی وأهلی وأصحسابی ونجسومها فی اللیل بتسلالی غنی یا قلبی اتهنی یا عسینی عالشطين أنا شفت أحبابي وهواكي والنخل العسسالي بكيت من الفرح وطاب الحرح

يا مصر . . يا عمري . . يا نور العين

من الأهرام . . للسحد العسالي قلبي ندالك حن وجسسالك

بلدى . . بلدى الجـــد الغـــالى غنالك مــــواويل وليـــالى

يا مصر . . يا عمري . . يا نور العين

 أفدى جمالك وأفدى رمالك أسهرى يا عبونى ولا تنامى يا عبونى ولا تنامى يا مصحرياً أم الدنيسا مما غسابتش عنى ثانيسة الوطن العسريي بلادى بحسيساتى أغنى وأناديه قلب الأمسة العسرييسة بدعسيلها وردوا على "



# الفهرس

| ٣     | بدلاً من الإهداء                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0     | المقدمة                                                                   |
| ٧     | تمهيد : هؤلاء الأربعة من دون غيرهم لماذا ؟!                               |
| ١٤    | الفصل الأول: أولاد المشايخ وابن الذوات واحد                               |
| ٣٣    | الفصل الثاني: الفقر والفن ليس في حياة هؤلاء الأربعة فقط                   |
| ٥٣    | الفصل الثالث : التلقي والتقليد ثم التألق ومن بعدها الشهرة والنجومية · · · |
| ٧٧    | الفصل الرابع: ومن الشاشة البيضاء بدأ أول مشوار النجومية حتى نهايته        |
| ١     | الفصل الخامس: قصص حب بالجملة والزواج بموع لأسباب حاصة!                    |
| ١٢٦   | الفصل السادس: شعراء وملحنون ومفكرون في بلاط الأربعة الكبار                |
| 1 2 9 | الفصل السابع: في رعاية رجال السياسة وأمراء القصور الملكية                 |
| 179   | الفصل الثامن: وأين كانوا ليلة الثورة عام ١٩٥٢ ؟!                          |
| ۱٩٠   | الفصل التاسع: مؤسسة ناصر الفنية بزعامة أم كلثوم                           |
| ۲۱۱   | الفصل العاشر : الوداع الأخير وساعات ما قبل الرحيل !                       |
|       | •• ملحق خاص :                                                             |
| 748   | نماذج من إغنيات الأربعه الكبار                                            |





# هذاالكتاب

ترى من هم عمالقة فن الأغنية والألحان خلال القرن العشرين ؟! . . إنه بلا شك سؤال مهم . . والإجابة عليه ستكون حتماً أكثر أهمية . ولو أخذنا نردد هذا السؤال ربما مرة أو لعشرات المرات . سوف تجد كل الأكف والأصابع بل والأذرع وكـــذلك القلوب تشــيــر إلى أربعــة فــقط . . هم أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ . هؤلاء الأربعة الكبار الذين حملوا لواء الفن لأكثر من خمسين عاماً . . وما يزال تأثيرهم قائماً حتى الآن . . واسألوا في ذلك أصحاب الذوق الرفيع في عالم الاستماع .

التاشر



